### أحاديث القدمة

## باب النَّهْي عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

ا - عَنْ أَبِي هُرَيْرة رَفِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: كَفَى بِالْمَوْءِ كَذِبًا أَنْ يُحدِّثَ بِكُلّ مَا سَمِع .

## بِهِ النَّهْيِ عَنِ الرَّوَايَةِ عَنِ الضُّعَفَاءِ

٢- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ
دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ يَأْتُونَكُمْ مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلا آبَاؤُكُمْ ،
فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لا يُضِلُّونَكُمْ وَلا يَفْتِنُونَكُمْ .

# كِتَابُ الإِيمان

# باب الدُّلِيلُ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَّوْجِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ

٣- عَنْ عُثْمَانَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ
لا إِلَهَ إِلا اللّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

٤ - عَنْ عُبَادَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ شَهِدَ أَنْ
لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الثّارَ .

٥- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَنَا أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ فِي نَفَرٍ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا ، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا ، وَغَرْجَتُ وَخَرَجْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ وَخَصْبِنَا أَنْ يُقْتَطَعَ دُونَنَا ، وَفَزِعْنَا فَقُمْنَا ، فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ ، فَخَرَجْتُ

أَبْتَغَى رَسُولَ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَيْتُ حَائطًا للأَنْصَار لَبَنى النَّجَّارِ ، فَدُرْتُ به هَلْ أَجدُ لَهُ بَابًا فَلَمْ أَجدْ ، فَإِذَا رَبِيعٌ يَدْخُلُ في جَوْف حَائط منْ بثر حَارِجَة ، فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفَزُ النَّعْلَبُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : أَبُو هُوَيْوَةً ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ : مَا شَأْلُكَ ؟ قُلْتُ : كُنْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، فَقُمْتَ ، فَأَبْطَأْتَ عَلَيْنَا ، فَخَشينَا أَنْ تُقْتَطَعَ دُونَنَا ، فَفَزعْنَا، فَكُنْتُ أُوَّلَ مِنْ فَرْعَ، فَأَتَيْتُ هَذَا الْحَائطَ فَاحْتَفَرْتُ كَمَا يَحْتَفِرُ الثَّعْلَبُ ، وَهَوُلاء النَّاسُ وَرَائي. فَقَالَ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً، وَأَعْطَاني نَعْلَيْه قَالَ : اذْهَبْ بنَعْلَيُّ هَاتَيْن، فَمَنْ لَقيتَ منْ وَرَاء هَذَا الْحَائط يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنًا بِهَا قَلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّة . فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقيتُ عُمَرُ فَقَالَ : مَا هَاتَانِ النَّعْلانِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ فَقُلْتُ : هَاتَان نَعْلا رَسُول اللَّه ﷺ ، بَعَثَني بهمَا مَنْ لَقيتُ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرْتُهُ بِالْحَنَّةِ . فَضَرَبَ عُمَرُ بيَده بَيْنَ ثَلْتييّ فَخَرَرْتُ لاسْتَى ، فَقَالَ : ارْجعْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَجْهَشْتُ بُكَاءٌ ، وَرَكَبَني عُمَرُ فَإِذَا هُوَ عَلَى أَثْرِي ، فَقَالَ لي رَسُولُ اللَّه ﷺ: مَا لَكَ يَا أَبَا هُوَيْوَةً ؟ قُلْتُ : لَقيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي بَعَنْتَني به ، فَضَرَبَ بَيْنَ ثَدْنَيَّ ضَرَّبَةً خَرَرْتُ لاسْتَى ، قَالَ : ارْجعْ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ: يَما عُمَوُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ! أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُسْتَيْقَنَا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْحَنَّة ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَلا تَفْعَلْ ؛ فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّكُلَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَخَلِّهمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَخَلُّهُمْ .

#### باب جَامِعِ أُوْصَافِ الإسلامِ

٦- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّقَفِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قُلْ

لِي فِي الإِسْلامِ قَوْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَال: قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. بالسلم فَوْلاً لا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا بَعْدَكَ قَال: قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ.

٧- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدُ بِيَدِهِ لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلا نَصْرَانِيٍّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ .

## باب بِمَ يُذاقُ طَعْمُ الإيمانِ ؟

٨- عَنِ الْعَبَّاسِ ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ
مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبَّا، وَبِالإِسْلامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً .

### باب بيان أن الإيمان يزيد وينقص

٩- عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُوا فَلْيُعَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلك أَضْعَفُ الإيمَان .

١٠ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ : مَا مِنْ لَبِي بَعَنَهُ اللَّهُ فِي أُمَّة قَبْلِي إِلا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ ، يَأْخُذُونَ بِسُنَتِه وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخُلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْتَدُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ، وَيَقْتَدُونَ مَا لا يَوْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ بِلِيمَانِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانَ حَبَّةُ خَرْدَل .

## باب : حُبِّ الْأَنْصَارِ وَعَلِيٌّ مِنَ الإِيمَانِ

١١ - عَنْ عَلِيٌّ عَلِيٌ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى أَلَدَى فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ عَلِيْ إِلَا مُنَافِقٌ .
الأُمِّيِّ عَلِيْ إِلَيَّ أَنه لا يُحبَّنِي إلا مُؤْمِنٌ ، وَلا يُبْغضني إلا مُنَافِقٌ .

#### باب: مَحَبَّهُ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الإيمَانِ

٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَىٰهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا ، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا ، أَوَلا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ .

#### باب الوَسْوَسَةِ فِي الإِيمَانِ

١٣ - وَعَنْهُ فَيْهُ قَالَ: حَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُوهُ: إِنَّا نَحِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ: وَقَدْ وَجَدْتُهُمُوهُ؟ قَالُوا: نعَمْ .
قَالَ: ذَاكَ صَوِيحُ الإِيمَانِ .

وفي حديث ابْنِ مَسْعُودٍ : تِلْكَ مَحْضُ الإِيمَانِ .

### بِابِ الدَّلِيلِ على أنَّ مَنْ مَاتَ على الكفر لاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ

١٤ - عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! ابْنُ حُدْعَانَ كَانَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّحِمَ ويُطْعِمُ الْمسْكِينَ ، فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ ؟ قَالَ : لا يَنْفَعُهُ ؟ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين .
قَالَ : لا يَنْفَعُهُ ؟ إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا : رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين .

#### باب تَعْرِيمِ الْكِبْرِ وَبَيَانِهِ

٥١ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ كَبْرٍ . قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحبُ أَنْ يَكُونَ نُوبُهُ

حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ . وفي رواية : لا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدُلٍ مِن إِيــمَانِ .

# بِابِ إِطْلاَقِ اسْمِ الكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ فِي النَّسَبِ والنِّيَاحَةِ

١٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ
هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ .

## باب تَسْمِيَةِ الْعَبْدِ الآبِقِ كَافِراً

١٧ - عَنْ جَرِيرٍ ﷺ قال : قال رَسُولُ اللّه ﷺ : أَيُّمَا عَبْد أَبَقَ مِنْ
مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ حَتَّى يُوْجِعَ إِلَيْهِمْ . وفي رواية : فَقَدْ بَوِئَتْ مِنْهُ الذَّمَّةُ .

١٨ - وعَنْهُ اللَّهِي عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ : إِذَا أَبْقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً .

# باب جَزَّاءِ الْمُوْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

الله عَنْ أَنسٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ الله لا يَظْلَمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي اللَّهِ الْآخِرَةِ ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ إِنَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا لِلْهِ فِي اللَّهُ لِيَا ، حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا .

## باب كَوْنِ الإِسْلامِ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ

٢٠ عَنِ ابْنِ شَمَاسَةً قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ﴿ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ : يَا سِيَاقَةِ الْمَوْتِ ، فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ : يَا أَمَا بَشَرَكَ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ أَبْنَاهُ ! أَمَا بَشَرَكَ بِكَذَا ؟ قَالَ : فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ

فَقَالُ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، إِنِّي كُنْتُ عَلَى أَطْبَاق ثَلاَتُ: لَقَدْ رَأَيْتِنِي وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُغْضًا لرَسُولِ اللّه عَلَى مَلْكَ الْحَالِ وَلا أَحَبَ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ قَد اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ فَقَتَلْتُهُ، فَلَوْ مُتُ عَلَى تَلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى فَقُلْتُ: لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا جَعَلَ اللّهُ الإِسْلامَ فِي قَلْبِي أَتَيْتُ النَّبِي عَلَى اللّهَ عَلَى فَقُلْتُ: اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ الْمُحَلِّى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### باب مُقَدِّمَاتِ الإسراءِ بِرَسُولِ اللَّه ﷺ

الْغَلْمَانَ ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ الْغَلْمَانَ ، فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَمَانُ ، فَأَعَذَهُ فَصَرَعَهُ فَشَقَّ عَنْ قَلْبِهِ ، فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ، فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ عَلَمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أَمَّهِ بِمَاءِ زَمْزَمَ ، ثُمَّ لَأَمَهُ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي مَكَانِه . وَجَاءَ الْغِلْمَانُ يَسْعَوْنَ إِلَى أُمِّهِ - يَغْنِي ظَنْرَهُ - فَقَالُوا : إِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ قَتِلَ ! فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقِعُ اللَّوْنِ . قَالَ أَنسٌ : وَفَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمَخْيَّطُ في صَدْره .

#### باب ذِكْرِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

٢٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ انْتُهِيَ بِهِ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ، وَهِيَ فِي السَّمَاءِ السَّادسَة ، إِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُعْرَجُ بِهَ مِنَ الْأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيَقْبَضُ مِنْهَا . قَالَ : الأَرْضِ فَيُقْبَضُ مِنْهَا ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي مَا يُهْبَطُ بِهِ مِنْ فَوْقِهَا فَيَقْبَضُ مِنْهَا . قَالَ : قَالَ أَنْ وَلَا اللَّهِ عَلَى السَّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَب. قَالَ: فَأَعْطِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّلُونَةِ مَا يَغْشَى ﴾ قَالَ: فَرَاشٌ مِنْ ذَهَب. قَالَ: فَأَعْطِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى السَّلُونَةِ مَا يَغْشَى ﴾ وَالْخَمْسَ ، وأُعْطِي خَوَاتِيمٌ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، وعُفْرَ لَمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ مِنْ أُمَّتِهِ شَيْئًا الْمُقْحَمَاتُ .

## بِابِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَلَقَدْ رَآه نَزْلَةً أُخْرَى ﴾

٢٣ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَهُ لِفُؤَادُ مَا رَأَهُ لِنُوْلَةً أُخْرَى ﴾ رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّتَيْنِ .

## بِابِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ : تُورَّ أنَّى أَرَاهُ

٢٤ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ ؟ قَالَ : نُورٌ أَنِّى أَرَاهُ . وفي رواية : رَأَيْتُ نُورًا .

### باب قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَم: إنَّ اللهَ لاَ يَنَامَ

٢٥ - عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ قَالَ : قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّه ﷺ بِخَمْسِ كَلَمَاتِ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلِّ لا يَنَامُ ، وَلا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ ، يَخْفَضُ الْقَسْطُ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّهُ لِ عَمَلِ النَّهَارُ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ مَنْ عَمَلِ النَّهَارُ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ فَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهَارِ ، وَعَمَلُ النَّهُ اللَّهُ وَقَتْ سُبُحَاتُ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقَهُ .

### بِابَ قَولِهُ تَعَالَى : ﴿ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةً ﴾

٢٦ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ اللّٰهِ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : إِنِّي لأَعْلَمُ آخِو أَهْلِ الْبَارِ خُرُوجًا مِنْهَا. رَجُلَّ يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْبَعَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّة ، وَآخِو أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا. رَجُلَّ يُؤْتَى بِه يَوْمَ الْقَيَامَة فَيُقَالُ : اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ وَارْفَعُوا عَنْهُ كَبَارَهَا . فَتَعْرَضُ عَلَيْهِ صَغَارُ ذُنُوبِهِ فَيُقَالُ : عَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا، وَعَمَلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ مُشْفَقٌ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : نَعَمْ . لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكُو ، وَهُوَ مُشْفَقٌ مَنْ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا مَكَانَ كُلِّ سَيِّتَة حَسَنَةً . مَنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنْ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّتَة حَسَنَةً . مَنْ كَبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لَهُ : فَإِنْ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّتَة حَسَنَةً . فَيَقُولُ : وَبِّ إِنَّ فَلَا مُ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَيْقُولُ : وَبِ إِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلُ سَيِّتَة حَسَنَةً . فَإِنْ لَكَ مَكَانَ كُلُ سَيِّتَة حَسَنَةً . فَيَقُولُ : وَبِ إِنَّ قَدْ عَمِلْتُ أَشَيْهَ لَا أَرَاهَا هَا هُنَا . فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَيُعَالًا عَا أَوْلَهُ هَا هُنَا . فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مُحَلَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاحِذُهُ .

٢٧ - عَنْ أَنسِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: يَخْوُجُ مِنَ التَّارِ أَرْبَعَةً ،
فَيُعْرَضُونَ عَلَى اللَّهِ ، فَيَلْتَفِتُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنْهَا فَلا تُعدْني فيهَا فَيُنْجِيهِ اللَّهُ منْهَا .

### بِابِ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَا أُوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ

٢٨ - وَعَنْهُ عَلَىٰهُ قَالَ : قَالَ النّبِيُ عَلَىٰ : أَنَا أَوَّلُ شَفِيعٍ فِي الْجَنَّةِ ، لَمْ يُصَدَّقُهُ مِنْ أُمّتِهِ يُصَدَّقُ مِنَ الأَلْبِيَاءِ نَبِيًّا مَا يُصَدِّقُهُ مِنْ أُمّتِهِ يُصَدَّقُهُ مِنْ أُمّتِهِ إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ .

٢٩- وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ. فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لاَ خَد قَبْلَكَ .

## بِابِ دُعَاء النَّبِيِّ ﷺ لأُمَّتِهِ وَبُكَانِهِ شَفَقَةً عَلَيْهِم

٣٠ عَنِ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ تَلا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَحَلَّ فِي إِبْرَاهِيمَ : ﴿ رَبِّ إِلَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ الآية ، وقالَ عِسَى : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِلَّكَ مَنِي ﴾ الآية ، وقالَ عيسَى : ﴿ إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَعْفِرْ لَهُمْ فَإِلَّكَ أَنْكَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ فَرَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ : اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ا وَبَكَى ، فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد وَرَبُكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيك ؟ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّد وَرَبُكَ أَعْلَمُ فَسَلْهُ مَا يُبْكِيك ؟ فَقَالَ حَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِمَا قَالَ، وَهُو أَعْلَمُ . فَقَالَ اللَّهُ : يَا جَبْرِيلُ اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ : إِنَّا سَنُوْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلا نَشُوعُكُ .

## بِابِ الدَّلِيلِ عَلَى أنَّ قَاتِلَ نَفْسِهِ لا يَكْفُر

## كتَابُ الْوُضُوء

## باب النَّهي عن التَّخَلِّي في الطُّرُقِ والظِّلاَلِ

٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اتَّقُوا اللَّعَائيْنِ. قَالُوا:
وَمَا اللَّعَانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظَلِّهِمْ.

#### باب مَا يُسْتَتَرُ بِهِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

٣٣ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ ، فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحَاجَتِهِ هَدَفٌ ، أَوْ حَائِشُ نَحْلِ .

#### بابالاستطابة

٣٤ عَنْ سَلْمَانَ ﴿ قَالَ : نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَنْحِيَ بِرَحِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ .

### باب طَهَارةٍ جُلُودِ الميتهِ بالدِّباغِ

٣٥- عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ : إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ، وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ، نُوْتَى بِالْكَبْشِ قَدْ ذَبَحُوهُ، وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَيَأْتُونَا بِالسَّمَّاءِ يَحْعُلُونَ فِيهِ الْوَدَكَ ؟ فَقَالَ : قَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فَدْ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : فَبُاغُهُ طَهُورُهُ .

#### باب فَضْلِ الوُضُوءِ

٣٦ - عَنْ أَبِي مَالِكَ الأَشْعَرِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلاُ الْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ اللَّه وَالْحَمْدُ لِلَّه تَمْلاَن

أَوْ تَمْلاً مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَالصَّلاةُ نُورٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّدَةُ بُرْهَانٌ ، وَالصَّدُ ضَيَاءٌ ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو ، فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتَقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا .

#### باب السُّوَاك

٣٧- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

## بِابِ فَضْلِ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ على الْكَارِه

٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَلَا أَذُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا ، وَيَرْفَعُ بِهِ اللَّرَجَاتَ ؟ قَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: إِسْبَاغُ الْوُصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَالْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَةِ ، فَذَلِكُمُ الرَّبَاطُ. وفي رواية : فَذَلَكُمُ الرَّبَاطُ.

## باب وُجُوبِ استيعابِ جميع أجزاءِ مَحَلِّ الطَّهَارَةِ

٣٩- عَنْ عُمَرَ ﷺ أَنَّ رَجُلاً تَوَضَّاً فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفُرٍ عَلَى قَدَمِهِ ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُصُوءَكَ . فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى .

## باب التَّوْقِيتِ في المسحِ على الخفينِ

٠٤٠ عَنْ عَلِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ .

# باب جَوَازِ الصَّلواتِ كُلِّها بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ

١١- عَنْ بُرَيْدَةً عَلَيْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ صَلَّى الصَّلُواتِ يَوْمُ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ

وَاحِد وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ . فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ . قَالَ : عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ .

#### باب الذِّكْرِ الْمُسْتَحَبِّ عَقِبَ الوضوءِ

٢٤- عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ فَيْ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الإِبلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتَهَا بِعَشِيٍّ ، فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَاتِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ فَوْلِهِ : مَا مِنْ مُسْلَمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي فَأَدْرَكْتُ مِنْ فَوْلِهِ : مَا مِنْ مُسْلَمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي وَكُعْتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ ، إلا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَخُودَ هَذَه؟ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ : النِّي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ أَجُودَ هَذَه؟ فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ : النِّي قَبْلَهَا أَجْوَدُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ قَالَ: فَلَا عُمَرُ قَالَ: إِنِي قَدْ رَأَيْتُكَ حَنْتَ آنفًا قَالَ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ قَلَى: فَيُسْبِغُ الْوَصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّه ورقي رواية : وَحُدَهُ لا فَيُسْبِغُ الْوَصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّه ورقي رواية : وَحُدَهُ لا فَيُسْبِغُ الْوَصُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا فَتِحَتْ لَهُ أَبُوابُ الْجَنَّةُ اللّهِ وَرَسُولُهُ إِلا فَتِحَتْ لَلُهُ أَبُوابُ الْجَنَّةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيُّهَا شَاءَ .

#### باب الوضّوءِ مِنْ لحومِ الإِبِلِ

27 - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ أَأْتَوضَاً مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَاً ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَاً . قَالَ : أَتَوضاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَتَوضاً مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَصَلَّى فِي مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ . قَالَ : أَصَلَّى فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : أُصلَّى فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : لا .

#### بَابِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّار

٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّت النّارُ .

### باب جَوَازِ أَكُلِ الْمُحْدِث الطَّعَام

٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ ،
فَأْتِيَ بِطَعَامٍ ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ ، فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَٱتُوَضَّأَ ؟!.

## كتَابُ الغُسْل

#### باب نَسْخِ الماءِ مِن الْمَاءِ

27 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَخْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ حَالِسَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ ؟ وَعَائِشَةُ حَالِسَةٌ . وَشَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ .

### باب مَنِ اغْتُسَلَ بِفَضْلِ زُوْجَتِهِ \*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ
بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ .

#### بِابِ : الوُضُوءُ لِلْعَودِ

٨٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتُوضًا .

## باب تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلى الْعَوْرَاتِ

٤٩ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا يَنْظُو الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ

فِي ثُوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي النَّوْبِ الْوَاحِدِ .

#### باب الاعْتِنَاء بحفظ الْعَوْرَة

٥٠ عَنِ الْمسْوَرِ ﴿ قَالَ : أَقْبَلْتُ بِحَجَرِ أَحْملُهُ ثَقِيلٍ، وَعَلَيَّ إِزَارٌ خَفِيفٌ. فَانْحَلُ إِزَارِي وَمَعِي الْحَجَرُ ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَضَعَهُ حَتَّى بَلَغْتُ بِهِ إِلَى مَوْضِعِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارْجعْ إِلَى ثَوْبكَ فَحُذْهُ وَلا تَمْشُوا عُواةً .

### باب جَوَازِ نَوْم الْجُنُب

١٥- عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَـائِشَةَ : كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللّه ﷺ : كَيْفَ كَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، أَمْ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَضْعُ رَسُولُ اللّه ﷺ : كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ.
يَغْتَسِلَ ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ.
قُلْتُ : الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي حَعَلَ فِي الأَمْرِ سَعَةً .

## كتاب الْمَيْض

## باب مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعِ

٢٥- عَنْ أَنْسِ فَلَهُ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبَيُوتِ. فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِي عَلَيْ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْ النَّهُ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى النَّهُ وَ فَقَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا فِيهِ .

## باب مُخَالَطَةِ الْحَائِضِ وطَهَارَةِ عَرَقِهَا

٥٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ لَاوِلِينِي الثَّوْبَ فَقَالَتْ : إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ : إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِك . فَنَاوَلَتْهُ .

### باب طَهَارَةِ سُؤْرِ الْحَانِضِ

٥٤ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَ عَلِيْ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ .

### باب خِصالِ الفِطرَةِ

٥٥ - عَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ : وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ،
وَنَتْفِ الإبطِ ، وَحَلْقِ الْعَائَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

## كتاب الصَّلاة

#### باب صفّة الأذّان

٥٦ - عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﴿ إِلَّهُ أِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ : اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه أَنْ هُودُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ . ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، أَنْ لا إِلَه إلا اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ - مَرَّتَيْنِ - حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ اللّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ اللّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّه أَكْبَرُ ، لا إِلَه إلا اللّه .

#### باب فَصْلِ التَّأْذِينِ

#### بِابِ استحبابِ القَوْلِ مِثْلُ الْمُؤْذِنِ لِمَنْ سَمِعَهُ

 90- عَنْ سَعْدِ ﴿ مَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَخْدَهُ لا شَوِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِاللّهِ رَبًّا ، وَبِمُحَمَّدِ رَسُولًا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، غُفِرَ لَهُ ذَيْنُهُ .

## باب فَضْلِ مَنْ حَافَظَ علَى الصَّلُواتِ الْكُتُوبِاتِ

- ٦٠ عَنْ جَابِر ﷺ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَيْتُ الصَّلُواتِ الْمَكُنُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحْلَلْتُ الْحَلالَ ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا ، أَأَدْ حُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : وَاللّهِ لا أَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ شَيْئًا .

#### باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة

١١- وَعَنْهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ وَبَيْنَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَقُولُ : إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرِكِ وَالْكُفُو ِ تَوْكَ الصَّلاةِ .

# بِيابِ : الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ مُكَفِّراتَ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الكَبَائِرِ

٦٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفَّرَاتٌ لَمَا بَيْنَهُنَّ، إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

### باب أوْقَاتِ الصَّلُوَاتِ الخَمْس

٦٣ عَنِ ابْنِ عَمْرِهِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : وَقْتُ الظَّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُو الْعَصْوُ ،

وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَ الشَّمْسُ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الشَّفْقُ، وَوَقْتُ صَلاةِ الْمَا اللَّيْلِ الأَوْسَطِ ، وَوَقْتُ صَلاةِ الشَّفْقُ، السَّفْقُ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ الصَّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسَكُ عَن الصَّلاةِ ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان .

7٤ - عن أبي مُوسَى وَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ أَنَهُ أَتَاهُ سَائِلْ يَسْأَلُهُ عَنْ مَواقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا . قَالَ: فَأَقَامَ الْفَحْرِ حِينَ الْشَعْرِ حِينَ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالطَّهْرِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْقَائِلُ يَقُولُ: قَد انْتَصَفَ النَّهَارُ، وهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ . ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفَعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، مُرْتَفَعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَقَعْتِ الشَّمْسُ، مُنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ : قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ . ثُمَّ أَخَرَ الْفَحْرَ مِنَ الْغَد حَتَّى انْصَرَفَ مَنْهَا وَالْقَائِلُ مَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ مَنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالأَمْسِ ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يُقَولُ: قَد احْمَرَّتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يُقَولُ: قَد احْمَرَّتِ الشَّمْسُ . ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرِ بَعْتَى كَانَ عَنْدَ سُقُوطَ الشَّفَقِ ، يُقَولُ: قَد احْمَرَّتِ السَّاعِلَ فَقَالَ:

#### باب استحبابِ تَقْدِيمِ الظهرِ في أولِ الوقتِ

٦٥ عَنْ خَبَّابِ ﷺ قَالَ : أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ اللَّهِ ﷺ فَشَكُونَا إِلَيْهِ حَرَّ الرَّمْضَاءِ ، فَلَمْ يُشْكِنَا. قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لأَبِي إِسْحَقَ: أَفِي الظَّهْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ : أَفِي تَعْجِيلِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

# باب الأُوْقَاتِ التي نُهي عن الصَّلاةِ فيها

آج عَنْ أَبِي بَصْرَةُ الْغَفَارِيِّ وَ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه عَلَى الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، بالْمُخَمَّصِ فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ ، وَلا صَلاةً بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِ لُهُ النَّحْمُ .

آلله عَلَيْ الله عَلَيْ ال

مُسْتَخْفَيًا ، حُرَءَاءُ عَلَيْهِ فَوْمُهُ ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَةً فَقُلْتُ لَهُ : مَا أَنْتَ ؟ فَالَ: أَلَّ اللَّهُ . فَقُلْتُ أَنْ وَمَا نَبِي ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِي اللَّهُ . فَقُلْتُ : وَمَا نَبِي ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِي اللَّهُ . فَقُلْتُ : وَمَا نَبِي ؟ قَالَ : أَرْسَلَنِي بِصِلَة الأَرْحَامِ ، وَكَسْوِ الأَوْفَانِ ، وَأَنْ يُوحَدُ اللَّهُ شَيْءٍ أَرْسَلَك؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي بِصِلَة الأَرْحَامِ ، وَكَسْوِ الأَوْفَانِ ، وَأَنْ يُوحَدُ اللَّهُ لا يُشْوَلُكُ بِهِ شَيْءٍ . قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: حُو وَعَبْد . قَالَ : إِلَّكَ لا يُشْوَلُكُ بِهِ شَيْءٌ . قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ آمَنَ بِهِ . فَقُلْتُ : إِنِّي مُتَعِعْتُ . قَالَ : إِلَّكَ لا تُسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا ، أَلَا تَوَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ وَمَعْدُ يَوْمَكَ هَذَا ، أَلَا تَوَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ وَمَعْدُ يَوْمَكَ هَذَا ، أَلَا تَوَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ وَمَعْدُ يَوْمَكَ هَذَا ، أَلَا تَوَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ وَقَدْمُ رَسُولُ اللَّه وَلَيْ يَوْمَكَ هَذَا ، أَلَا تُوَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ ؟ وَلَكِنِ ارْجِعْ وَقَدْمُ رَسُولُ اللَّه وَلَا يَعْمُ مَا أَلَا وَعَلْمَ أَلَى اللَّهُ وَعَمْ مَا عَلَى اللَّهُ وَاحْمَلُو وَاللَا اللَّهُ وَاحْمَلُكُ اللَّهُ وَأَحْمُ رَسُولُ اللَّه الْتَعْوِقَتِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، أَلْتَ الَّذِي لَقِيتَتِي بِمَكَّلَا ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللّه أَخْورْنِي عَمَّا عَلَمْكَ اللَّهُ وَأَحْهَالُهُ ، أَخْورْنِي عَنِ الصَّلَاة عَلَى اللَّهُ وَأَحْهَلُ مَتَى الْطَلَاة وَاحْهَلُهُ ، أَخْورْنِي عَنِ الصَّلَاة . قَالَ : صَلَّ صَلَاةً الصَّبُومِ ، ثُمَّ أَفْصُو عَنِ الصَلَاة حَتَّى الصَلَاة الصَلَاة الصَلَعَ مَنْ الصَلَاة حَتَى الصَلَاة الصَلَاة عَلَى الصَلَاق السَلَاق عَلَى السَلَاهُ وَاحْهُمُ عَنِ الصَلَاة عَلَى السَلَاق اللَّهُ وَاحْهُمْ عَنِ الصَلَاق اللَّهُ وَاحْهُمْ عَنِ الصَلَاق اللَّهُ وَاحْهُمْ عَنِ الصَلَاق اللَّهُ وَاحْهُمْ عَنِ الصَلَاق اللَهُ وَاحْهُمْ عَنَى السَلَاقُ اللَّهُ وَاحْهُمُ اللَّهُ وَاحْهُمُ اللَّهُ وَاحْهُمُ الْمُعْوْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحْهُمْ الْعُولُ

الشَّمْسُ حَتَى تَرْتَفِعَ؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْئَيْ شَيْطَان ، وَحِينَنِهُ يَسْتَقَلُّ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة مَحْضُورَة جَهَيَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الظَّلِّ بِالرَّمْحِ ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاة ، فَإِنَّ حِينَنِهُ تُسْجَرُ جَهَيَّمُ ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَعْرُ ، ثُمَّ الْفَيْءُ فَصَلً ، فَإِنَّ الصَّلاة مَشْهُودَة مَحْضُورَة ، حَتَّى تُصلِّي الْعَصْرَ ، ثُمَّ الْفَيْءُ فَصَلً ، فَإِنَّ الصَّلاة حَتَّى تَعْرُب الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَعْرُب بَيْنَ قَرْئِيْ شَيْطَان ، وَحَينَنِهُ يَعْ الْمَاء ، فَلَمْ الله فَالْوصُوء ، حَدَّيْتِي عَنْهُ . وَحَينَنِهُ يَعْرَب وَصُوء فَيَتَمْضُمُ وَيَسْتَنْشُقُ فَيَنَتُمُ إِلَا خَرَّتُ فَلَكُ: يَا بَيَ الله فَالْوصُوء ، حَدَّيْتِي عَنْهُ . فَلَكَ : مَا مِنْكُمْ رَجُل يُقَرِّبُ وَصُوء فَيَتَمَضْمُضُ وَيَسْتَنْشُقُ فَيَنَتُمُ إِلَا خَرَّتُ فَلَكَ: يَا بَيْ الله فَالْوصُوء ، حَدَّيْتِي عَنْهُ . فَلَكَ : مَا مِنْكُمْ رَجُل يُقَرِّب وَصُوء فَيَتَمَضْمُضُ وَيَسْتَنْشُقُ فَيَنَتُمُ إِلا خَرَّت خَطَايَا وَجْهِه مِنْ أَطْرَاف لِحَيَتِه مَعَ الْمَاء ، ثُمَّ يَعْسلُ يَدَيْه إِلَى الْمَوْفَقِينِ إِلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَاف لَحَيَتِه مَعَ الْمَاء ، ثُمَّ يَعْسلُ قَدَمَيْه إِلَى الْمُونُونَ عَلَيْه رَأْسُه وَلَى الْمَوْفَقِينِ إِلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجُهِه مِنْ أَطُواف شَعْره مَعَ الْمَاء ، ثُمَّ يَعْسلُ قَدَمَيْه إِلَى الْمَوْفَقِينِ إلا خَرَّتُ خَطَايَا وَجَمَلَا الله وَأَقْنَ الله وَلَالَه وَأَقْنَى عَلَيْه وَمَا اللّه وَأَقْنَى عَلَيْه وَمَا اللّه وَأَلْتُه الله وَلَالَه وَالْتُه وَلَالَه وَالْتُه وَلَالَه وَالْتُه وَلَالَه وَالَوْقُ مَنْ خَطِينَتِه كَهُنْ الله وَلَوْقُ أَوْلُه الله وَلَواف مَنْ خَطِينَتِه كَهَا الله وَلَوْقُ وَلَه وَلَا الْمَورُف مَن خَطِينَتِه كَهُنْ الله وَلَالَه وَلَالًا الْمَوالُونُ مَنْ خَطِينَتِه كَمَّ الله وَلَالًا الْمَوالُونُ مَا الله وَلَوْعُ وَلَا الله وَلَوْقُ وَلَى الله وَلَوْعُ وَلَا الله وَلَوْعُ وَلَا الله وَلَالَه وَلَالَه وَلَالُه وَلَا الله وَلَوْعُ وَلَا الله وَلَوْعُ وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْلُونُ الله وَلَوْ

### باب كَرَاهِيةِ تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَفْتِهَا المُغْتَارِ

٦٩ - عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ عَلَى قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: - وفي رواية : وَضَرَبَ فَحِذِي - كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَائَتْ عَلَيْكَ أَمَوَاءً يُؤخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؛ قَالَ : قُلتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلَّ وَقْتِهَا ، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ : قُلتُ : فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : صَلَّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلً ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافلَةً .

### باب المَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى

٠٧٠ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ فَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى؟ قَالَ : هُوَ مَسْجِدُكُمْ قَالَ : هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا - لمَسْجِد الْمَدينَة - .

### باب فضل المساجد

٧١- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ۚ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَسُواقُهَا .

### باب الْمَشْيِ إلَى الصَّلاَة

٧٢ - وعَنْهُ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اللّهِ ، كَاكَتْ خَطْوَتَاهُ إِلَى بَيْتِ مِنْ بُيُونِ اللّهِ ، كَاكَتْ خَطْوتَاهُ إِلَى بَيْتِ مِنْ فَعَ دَرَجَةً .

٧٣ - عَنْ أَبِي ﴿ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتِ فِي الْمُدِينَةِ ، فَكَانَ لا تُحْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَجَّعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ : الْمُدِينَةِ ، فَكَانَ لا تُحْطِئُهُ الصَّلاةُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَجَّعْنَا لَهُ. فَقُلْتُ لَهُ : يَا فُلانُ لَوْ أَنْكَ اشْتَرَيْتَ حَمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامٌ الأَرْضِ ، قَالَ : يَا فُلانُ لَوْ أَنْكَ اشْتَرَيْتَ حَمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ وَمِنْ هَوَامٌ الأَرْضِ ، قَالَ : أَمَ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ يَيْتِي مُطَنَّبٌ بِينِت مُحَمَّد عَلِي . فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَى أَمُ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أَنْ يَيْتِي مُطَنَّبٌ بِينِت مُحَمَّد عَلِي . فَحَمَلْتُ بِهِ حِمْلاً حَتَى أَلَهُ مَثْلُ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ لَهُ أَلَّهُ يَوْجُو فِي أَنْفِي اللّهِ عَلَيْ فَالَ لَهُ النّبِي عَلَيْ إِنْ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ .

### باب خُروج النِّسَاء إلى الْمَسَاجد إذا لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيه فتنتَهُ

٧٤ عَنْ زَيْنَبَ التَّقَفِيَّةِ قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا شَهِدَتْ إِخْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِيبًا .

### باب ما يقولُ إذا دَخَلَ الْمُسْجِدَ

٥٧- عَنْ أَبِي حُمَيْد أَوْ أَبِي أُسَيْد قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَّا دَخَلَ أَخَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَنْ فَضْلُكَ .

### باب النَّهْي عن الخروج من المسجد إذا أذَّنَ المؤذنُ

٧٦ عَنْ أَبِي الشَّعْتَاءِ قَالَ : كُنَّا قُعُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهُ، فَأَذَّنَ الْمُؤذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ ، خَأَذَّنَ الْمُؤذِّنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِي ، فَأَتْبَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ . فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِم عَلِيْنِ .

### بِابِ نَهْيِ مَنْ أَكَلِ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَّاتًا أَوْ نَحْوها

٧٧- عَنْ أَبِي سَعِيد ظَلِمُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ عَلَى زَرَّاعَة بَصَلِ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ، فَنَزَلَ نَاسٌ مِنْهُمُّ فَأَكُلُوا مِنْهُ ، وَلَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُ آخَرُونَ، فَرُحْنَا إِلَيْهِ، فَدَعَا الَّذِينَ لَمْ يَأْكُلُوا الْبَصَلَ ، وَأَحَّرَ الآخَرِينَ حَتَّى ذَهَبَ رِيحُهَا .

٧٨ - عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ خَطَبَ يَوْمُ الْحُمُّعَةِ ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا الْحُمُّعَةِ ، فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا لَتُحَمُّعَةِ ، فَلَاثَ نَقَرَات ، وَإِنَّى لا أُرَاهُ إِلا حُضُورً أَحَلِي ، وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ لَيْضَيِّعَ دِينَهُ وَلا خِلافَتَهُ وَلا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ أَسْتَخْلِفَ ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُصَيِّعَ دِينَهُ وَلا خِلافَتَهُ وَلا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ

# باب النَّهي عَنْ نَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ

٧٩- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لا رَدَّهَا اللّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ يَنْشُدُ ضَالَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لا رَدُّهَا اللّهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا. وفي حديث بُرَيْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ دَعَا لَبُنِيَ لِهَذَا. وفي حديث بُرَيْدَةَ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : لا وَجَدْتَ ، إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيتُ لَهُ .

### باب: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلا الْمَكْتُوبِيةُ

٨٠ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صلاةً إلا الْمَكْتُوبَةُ .

#### باب : مَتَى يَقُوْمُ النَّاسُ للصَّلاة ؟

٨١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُ ﷺ ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلاةَ حِينَ يَرَاهُ .

### باب تَسْوِيَةِ الصَّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا

١٨- عَنْ أَبِي مَسْعُود ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبْنَا فِي الصَّلاةِ ، وَيَقُولُ : اسْتَوُوا ، وَلا تَخْتَلفُوا فَتَخْتَلفَ قُلُوبُكُمْ ، لِيَلنِي مَنْكُمْ أُولُو الْأَحْلامِ وَالنَّهَى ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ : فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلافًا . وفي رواية : -ثَلاثًا- وَإِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأَسْوَاق .

## باب إِتْمَامِ الصُّفُوفِ الأُوَلِ والتَّراصِّ فِيهَا ، والأَمْرِ بالاجْتِمَاعِ

٨٣ - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَآنَا حَلَقًا ، فَقَالَ : مَالِي أَرَاكُمْ عِزِينَ ؟ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَلا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الصَّفَ أَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الصَّفَ أَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الصَّفَ أَلَا اللَّهُ وَكَيْفَ الْمَلَاثِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ الصَّفَ الْمَلائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ اللَّهِ عَلَيْنَا فَقَالَ : أَنْ اللّهُ وَكَيْفَ الْمُعَلِّيْنَا فَقَالَ : مُ اللّهُ وَكَيْفَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ وَكَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّه

#### بِابِ فَضْلِ الصَّفِّ الأوَّل

٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَيْرُ صُفُوف

الرَّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النَّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا .

مَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ مَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ مَنْ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ : تَقَدَّمُوا فَأَتُمُّوا بِي ، وَلْيَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ، لا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ .
يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ .

## باب اسْتِحْبَابِ يَمِينِ الإِمَامِ

٨٦ - عَنِ الْبَرَاءِ ﴿ قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَمِينِهِ ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ . قَالَ : فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ، يَوْمَ تَبْعَثُ عَبَادَكَ .

## بِابِ مَا يَجْمَعُ صِفَةِ الصَّلاةِ وَمَا يُفْتَتَحُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ

٧٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْتَفْتِحُ الصَّلاةَ بِالتَّكْبِيرِ ، وَالْقَرَاءَةَ بِ ﴿ الْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، وكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبُهُ ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ قَائِمًا ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ الرُّكُوعِ لَمْ يَسْتُويَ مَا السَّجْدَةِ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةَ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ قَائِمًا ، وكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَة لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتُويَ حَالِسًا ، وكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ ، وكَانَ يَشْعَى عَنْ عُقْبَةَ الشَّيْطَانِ ، يَفْرِشُ رِحْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصَبُ رِحْلَهُ الْيُمْنَى ، وكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةَ الشَيْطَانِ ، ويَنْفَى أَنْ يَغْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَسْلِيمِ

## باب وَضْعِ يَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى اليُسْرَى بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الإِخْرَامِ

٨٨- عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ مَا أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي

.. الصَّلاة كَبَّرَ ، - وَصَفَ هَمَّامٌ حِيَالَ أُذُنِيهِ - ثُمَّ الْتَحَفَ بِثُوبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَذَيْهِ مِنَ التُّوْبِ ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا لُيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَحَدَ شَمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ ، فَلَمَّا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمَّا سَحَدَ سَحَدَ بَيْنَ كَفَيْهِ .

#### باب ما يُقَالُ بَيْنَ تَكْبِيرَةِ الإِحْرَامِ وَالْقِرَاءَةِ

٩٨- عَنْ أَنَسِ فَيْ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ فَدَخَلَ الصَّفَ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ وَقَدْ حَفَرَهُ النَّفَسُ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيَبًا مُبَارَكًا فِيه . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ فَقَالَ: الْحَمْدُ لله حَمْدًا كَثِيرًا طَيَبًا مُبَارَكًا فِيه . فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه عَلَيْ صَلاَتُهُ قَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلَمَاتِ ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلَمَاتِ ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلَمَاتِ ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلَمَاتِ ؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ: أَيْكُمُ الْمُتَكَلِّمُ بِالْكَلَمَاتِ ؟ فَقَالَ: وَقَدْ حَفَزَنِي النَّفَسُ فَقَلْتُهَا . فَقَالَ : لَقَدْ وَلَيْ اللَّهُ عَشَرَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَوْفَعُهَا .

٩٠ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: يَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَجُلَّ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّه كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ ﷺ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنِ الْقَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: مَنِ الْقَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ رَجُلٌ : أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: عَجِبْتُ لَهَا ، فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ .
قَالَ: فَمَا تَرَكُتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ .

91 - عَنْ عَلِيٍّ هُ مَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ السَّمَاوَاتِ وَفِي رَوَاية : كَبَرُّ ثُمَّ - قَالَ : وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْوِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْوِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْوِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ - وفِي رواية: وَمَمَاتِي لللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ - وفِي رواية: وَلَى اللَّهُمُ أَنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَلَكَ مَنْ اللهُ مَنْ عَنْ وَأَنَا عَبْدُكَ، وَلَكُ مَنْ اللهُ مَنْ عَنْ وَالْعَنْ لَي فَيْوَلُ لَي فَنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَعْفُورُ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَعْفُورُ فَي ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لا يَعْفُورُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاقِ لا يَهْدِي لأَحْسَنَهَا إِلا أَنْتَ . لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلا أَنْتَ . لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَتَعَلَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبَعَرِي ، وَمُخِي ، وَبَعَرِي ، وَمُخِي ، وَبَعْنَى ، وَلِكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي ، وَبَعْرِي ، وَمُخِي ، وَعَصَبِي ، وَإِذَا رَفَعَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ ، وَمِلْءَ اللَّمْقَةُ مَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءَ مَا شَنْتَ مِنْ شَيْء بَعْدُ . وَإِذَا سَحَدَ وَجُهِي للَّذِي وَمُلْءَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجُهِي للَّذِي وَمُلْءَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجُهِي للَّذِي وَمُلْءَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَدُتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجُهِي للَّذِي وَمُلْ : اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَدْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجُهِي للَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَرَهُ ، و وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكُ خَلَكُ أَسُلُمْتُ ، سَجَدَ وَمُهِي للَّذِي خَلَقُهُ وَصَوَرَهُ ، و وَيُ ورواية : فَأَحْسَنَ صُورَةُ و وَشَقَ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكُ خَلِي مَا قَدَّمُ وَلَاكَ أَسْرَهُ مَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَمُا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَمْ وَمَا أَعْلَمْ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَرِّمُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ اللَّهُ إِلَا إِلَهُ إِلا اللَّهُ الْتَ الْمُقَدِّمُ وَمَا أَلْتَ الْمُقَرِّمُ وَمَا أَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُقَدِي اللَّهُ الْكُونُ مُنَ أَلْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْتَ الْمُوتَوْقُ وَمَا أَلْتَ الْمُؤَمِّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَه

٩٢ - عَنْ عَبْدَةَ أَنَّ عُمَرَ ﴿ كَانَ يَجْهَرُ بِهَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى حَدُّكَ، وَلا إِلَهُ غَيْرُكَ .

### باب وُجُوبِ قِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ في الصَّلاةِ

97 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلَيْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فَيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - وَفِي رَوَايَة: فَاتَحَةَ الْكَتَابِ - فَهِي خِدَاجٌ - ثَلاثًا - غَيْرُ فَيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ - وَفِي رَوَايَة: فَاتَحَةَ الْكَتَابِ - فَهِي خِدَاجٌ - ثَلاثًا - غَيْرُ تَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةً : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ : اقْرَأُ بِهَا فِي نَفْسِكَ ، قَمَامٍ. فَقِيلَ لأَبِي هُرَيْرَةً : إِنَّا نَكُونُ وَرَاءَ الإِمَامِ . فَقَالَ : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي فَالَ اللّهُ تَعَالَى : قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي

#### باب نَهْي المَانمُوم عَنْ جَهْره بِالقراءة خَلْفَ إِمَامه

٩٤ - عَنْ عِــمْرَانَ ﷺ قَــالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ صَلاةَ الظُّهْرِ ، فَقَالَ : أَيَّا ، وَلَمْ فَقَالَ : أَيَّا ، وَلَمْ فَقَالَ : أَيَّا ، وَلَمْ فَقَالَ : أَيّا ، وَلَمْ فَقَالَ : أَيَّا ، وَلَمْ أَرِدْ بِهَا إِلا الْحَيْرَ . قَالَ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا .

#### باب القِراءَةِ فِي صَلاَة الصُّبْحِ

90- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ فَهُ قَالَ : صَلَّى لَنَا النَّبِيُّ ﷺ الصَّيْحَ بِمَكَّةَ ، فَاسْتَفْتَحَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِينَ ، حَتَّى جَاءَ ذِكْرُ مُوسَى وَهَارُونَ أَخَذَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَعْلَةٌ فَرَكَعَ .

### بِابِ وَضْعِ الأَيْدِي عَلَى الرُّكَبِ فِي الرُّكُوعِ

97- عَنِ الأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالا : أَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودِ ﴿ فَي دَارِهِ، فَقَالَ: أَصَلَّى هَوُلاءِ خَلْفُكُمْ ؟ فَقُلْنَا : لا . قَالَ : فَقُومُوا فَصَلَّوا . فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانَ وَلا إِقَامَةٍ ، وَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ ، فَأَحَذَ بِأَيْدِينَا فَحَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ ،

وَالْآخَرَ عَنْ شَمَالُهِ . فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعْنَا أَيْدِينَا عَلَى رُكَبِنَا ، فَضَرَبَ أَيْدِينَا ، وَطَبَقَ بَيْنَ كَفَيْهِ ، ثَلَمَّ أَدْخَلَهُمَا بَيْنَ فَحِذَيْهِ ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا ، وَيَخْتُقُونَهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لميقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ رَأَيْتُمُوهُمْ قَدْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لميقَاتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعَهُمْ سَبْحَةً، وَإِذَا كُنْتُمْ تَلاَنَةً فَصَلُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كَنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَوْمَكُمْ مَعَهُمْ اللهَ عَلَى فَحِذَيْهِ ، وَلِيَجْنَأُ ، وَلَيُطَبِقُ اللهِ عَلَى فَحذَيْهِ ، وَلِيَجْنَأُ ، وَلَيُطَبِقُ عَلَى فَحذَيْهِ ، وَلِيحَنَا ، وَلَيُطَبِقُ اللهِ يَشِلُ كَفَيْهِ ، فَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اخْتِلافِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الله وَاللهُ عَلَى الله وَالله وَلَا وَلَيْحَنَا ، وَلَيُطَبَقُ وَلَا كُنْهُمْ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالْقَالَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَى وَلَيْ وَالله وَالله وَلَا وَلَكُمْ وَالله وَلَيْ وَلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا الله وَلَيْفُولُونَ وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَلَمْ وَلَوْلُوا وَلَكُوا وَلَوْلُ الله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مَعَلَى اللهُ وَلَا وَلَوْلُوا اللّه وَاللّه وَلَوْلُوا الله وَاللّهُ وَلَا الله وَالله وَالله وَلَكُونُ وَاللّهُ وَلَا وَلَوْلُوا اللله وَلَا وَلَا مَلْكُوا الله وَلَا الله وَاللّهُ وَلَا مَا اللهُ وَلِكُولُ وَلَوْلُ وَلَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا وَلَوْلُولُوا وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الله وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الله وَلَوْلُوا وَلَا اللهُ وَلَا اللهُولُ اللهُ وَلَا الللهُ وَلَيْ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَوْلُولُهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الللهُ

## بِابِ مَا يَقُوْلُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِن الرِّكُوْعِ

٩٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدَ عَلَيْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْلُ ، مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شَنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ ، اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا مُعْطَي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلا مُعْطَي لِمَا مَنَعْتَ ، وَلا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . وفي حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمَلْءُ الْجَدُّ . وفي حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمَلْءُ الْجَدُّ . وفي حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمَلْءُ الْجَدُّ . وفي حديث ابْنِ أَبِي أَوْفَى : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، مِلْءُ السَّمَاءِ ، وَمَلْءُ الْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شَيْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، اللَّهُمَّ طَهَرْنِي بِالنَّذِجِ وَالْبَوَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهَرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى النَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الذَّيُوبُ وَالْمَاءِ الْمَاءِ الْمُنْتُ .

## بِأَبِ فَضْلِ السُّجُودِ

٩٨ - عَنْ مَعْدَان قَالَ : لَقِيتُ ثُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ أَعْمَالُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَنَّةَ - أَوْ بِأَحَبِّ الأَعْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ -

فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ لِا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السَّجُودِ لِلَّهِ، فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إلا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً ، وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً .

99 - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبِ ﴿ قَالَ : كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوتِهِ وَحَاجَتِهِ، فَقَالَ لِيَ: سَلْ . فَقُلْتُ : أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْحَنَّةِ . قَالَ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ؟ قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ . قَالَ : فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السَّجُود .

### باب مَا يُقَالُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُوْدِ

١٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ .

١٠١ - وَعَنْهُ عَنْهُ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ .

١٠٢ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلائكَة وَالرُّوحِ .

١٠٣ - وعَنْهَا قَالَتْ : فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ ، فَالْتَمَسْتُهُ ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِد ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَهُو يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطَكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَاللَّهُمَّ أَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى مَنْكَ ، وَاللَّهُ مَنْكَ ، لا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى مَنْكَ .

### باب صِفَةِ الْجُلُوسِ في الصَّلاَةِ

وفي حديث ابْنِ عُمَر : أَنَّ النَّبِيُّ عَلَا كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْه ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُمنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدَهُ الْيُمنَى الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا. وفي رواية : ووضَعَ كَفَّهُ الْيُمنَى عَلَى وَخَذِهِ الْيُمنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلُّهَا ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحذه الْيُسْرَى .

## باب جَوَازِ الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ

- ١٠٥ عَنْ طَاوُسِ قَالَ : قُلْنَا لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ .
فَقَالَ : هِيَ السُّنَّةُ . فَقُلْنَا لَهُ : إِنَّا لَنَرَاهُ حَفَاءً بِالرَّجُلِ ! فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : بَلْ
هيَ سُنَّةُ نَبيِّكَ ﷺ .

## باب التَّشَهُّدِ في الصَّلاَةِ

أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَمُنَا التَّسَهُدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ : التَّحَيَّاتُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ ، فَكَانَ يَقُولُ : التَّحَيَّاتُ اللّهِ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُومُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلُومُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ، وَاللّهُ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ، وَاللّهُ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللّهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ السَّلامُ وَاللّهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ اللّهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ السَّلامُ اللّهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهِ السَّلَامُ اللّهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهُ السَّلامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ الْمُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ السَّهُ السَّهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّالِ اللّهُ السَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّالِ اللّهُ اللّهُ السَّالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١٠٧ - عَنْ حطَّانَ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي مُوسَى ﴿ صَلاةً ، فَلَمَّا كَانَ عنْدَ الْقَعْدَة قَالَ رَجُلٌ منَ الْقَوْم : أُقرَّت الصَّلاةُ بالْبرِّ وَالزَّكَاة . قَالَ : فَلَمَّا قَضَى أَبُو مُوسَى الصَّلاةَ وَسَلَّمَ ، انْصَرَفَ فَقَالَ : أَيُّكُمُ الْقَائلُ كَلْمَةَ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلَمَةَ كَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَمَّ الْقَوْمُ. فَقَالَ : لَعَلَّكَ يَا حَطَّانُ قُلْتُهَا ؟ قَالَ: مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ رَهَبْتُ أَنْ تَبْكَعَني بهَا . فَقَالَ رَجُلٌ منَ الْقَوْمِ: أَنَا قُلْتُهَا ، وَلَمْ أُردْ بِهَا إِلا الْخَيْرَ . فَقَالَ أَبُو مُوسَى : أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ تَقُولُونَ في صَلاتكُمْ ؟! إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ خَطَبَنَا ، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلاتَنَا ، فَقَالَ: إذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، - وفي رواية : وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصَتُوا - وَإِذْ قَالَ : ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ فَقُولُوا: آمينَ يُجبُّكُمُ اللَّهُ ، فَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ ، فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا ، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكُعُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فَتَلْكَ بِتُلْكَ ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعُ اللَّهُ لَكُمْ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ عَلَى لَسَانَ نَبِيُّه ﷺ: سَمِعَ اللَّهُ لَمَنْ حَمِدَهُ ، وَإِذَا كَبُّرَ وَسَجَدَ فَكَبُّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : فَتِلْكَ بِتِلْكَ ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَة فَلْيَكُنْ مِنْ أَوَّل قَوْل أَحَدكُم : التَّحيَّاتُ الطُّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ للَّه ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

### باب جَوازِ لَعْنِ الشَّيطَانِ فِي أَتْنَاءِ الصَّلاَةِ ، وَالتَّعَوذِ مِنْهُ

١٠٨ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ١٠٨ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ:

أَعُوذُ بِاللّهِ مِنْكَ . ثُمَّ قَالَ : أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللّه . - ثَلاثًا - ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَهُ يَتَنَاوَلُ شَيْعًا . فَلَمّا فَرَغَ مِن الصَّلاة قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّه ! قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّلاة شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ : فِي الصَّلاة شَيْعًا لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ . قَالَ : إِنَّ عَدُو اللّه إِبْلِيسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارِ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِلّهُ مِنْكَ ، - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ قُلْتُ : أَلْعَنُكَ بِلَعْنَة اللّه التَّامَّة، فَلَمْ بِاللّه مِنْكَ ، - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ قَلْتُ : أَنْعَنُكَ بِلَعْنَة اللّه التَّامَّة، فَلَمْ يَسْتَأْخِرْ - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللّهِ لَوْلا دَعْوَةً أَخِينَا سُلَيْمَانَ، يَسْتَأْخِرْ - ثَلاثَ مَرَّات - ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ، وَاللّهِ لَوْلا دَعْوَةً أَخِينَا سُلَيْمَانَ، لأَصْبَحَ مُوثَقًا يَلْعَبُ بِهِ وَلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَة .

# باب التَّعَوُّذِ مِن شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلاَةِ

الله إِنَّ الشَّيْطَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ فَلْهُ ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ عَلِيُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاتِي وَقِرَاءَتِي يَلْبِسُهَا عَلَيَّ .
وَقَالَ رَسُولُ الله عِلَيُّ : ذَاك شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذُ بِعَالَ الله عِلْمَ مَنْهُ ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ فَلاتًا . قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلكَ فَأَذْهَبَهُ الله عَنِّى .

## باب السَّلامِ لِلتَّحْلِيلِ مِنَ الصَّلاَةِ

١١٠ عَنْ سَعْد ﷺ قَالَ : كُنْتُ أَرَى رَسُولَ اللّهِ ﷺ يُسَلّمُ عَنْ يَمِينِهِ
وَعَنْ يَسَارِهِ ، حَتَّى أَرَى بَيَاضَ حَدِّه .

# باب الأمر بالسُّكُون في الصَّلاةِ والنَّهْيِ عَن الإِشَارةِ باليدِ

الله ﷺ أَذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ قُلْنَا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَأَشَارَ بِيده قُلْنَا: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ. وَأَشَارَ بِيده إِلَى الْحَانِيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: عَلامَ تُومِتُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى خَيْلٍ شُمْسٍ ! إِنَّمَا يَكُفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذَهِ ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى

أُخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ .

### باب اسْتِحْبَابِ الذِّكْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ

َ ١١٢ - عَنْ ثَوْبَانَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاتِهِ السَّلَامُ ، وَمَنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ صَلاتِهِ السَّلامُ ، وَمَنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ .

وفي حَديثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدُ إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ، وَمِنْكَ السَّلامُ ، تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ.

حينَ يُسَلِّمُ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَلا نَعْبَدُ إِلا إِللَّهُ مَحْلُصِينَ لَهُ إِلا إِللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ إِلا إِللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ ، لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَهُ إِلا اللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ يَا اللَّهُ مُحْلُصِينَ لَهُ اللَّهِ عَلَيْ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ اللّه عَلَيْ يُهِلَّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ .

11٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَلَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قال : مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاة ثَلاثًا وَثَلاثِينَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وَثَلاثِينَ، فَكُلَّ مَلاقًا وَثَلاثِينَ، فَعُلْكً تَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْماقَة : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ غُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَائَتْ مِثْلَ زَبَد الْبُحْقِ .

#### بِابِ : مَنْ أَحَقَّ بِالإِمَامَةِ ؟

١١٥- عَنْ أَبِي مَسْعُودِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَؤُمُّ الْقَوْمَ

أَقْرَوُهُمْ لِكَتَابِ اللّهِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقَرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ مَلْوَا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ سِلْمًا ، وَلا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلا بِإِذْنِهِ . وَفِي رِوَايَة : مَكَانَ سِلْمًا : سنًّا .

## باب : يَجِبُ إِثْيَانِ المُسْجِدِ عَلَى مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ

رَسُولَ اللّه! إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجَد . فَسَأَلَ رَسُولَ اللّه ﷺ وَأَنْ يَا رَسُولَ اللّه ﷺ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

## باب : صَلاةِ الْجَمَاعَةِ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى

١١٧ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَحَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نَفَاقَهُ أَوْ مَرِيضٌ ، إِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمْشِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِي الصَّلاةَ . وَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَلْمَنَا سُنَنَ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَإِنَّ مِنْ سُرَّهُ أَنْ يَلْقَى الْهُدَى الصَّلاةَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذِّنُ فِيهِ . وفي رواية : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلَمًا ، فَلَيْحَافِظُ عَلَى هَوُلاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَلَعً لَيَرَكُمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنْكُمْ صَلَيْتُمْ فِي شَرَعَ لِنَبِيكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَحَلِّفُ فِي بَيْتِهُ لَتَرَكُمْ مَنْ نَبِي الْهُدَى، وَلَوْ تَرَكُمُ مَنْ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَنْ فَيْ يَعْمُ وَيَخُطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَنْ فَيْ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَا مِنْ رَجُلِ يَتَطَهُ وَيَخْطُوهَا يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ مَالُولُهُ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَوْفُعُهُ بِهَا مَنْ مَنْ فَهُ إِلَا كُتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَيْهَ أَنْ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطُوهَ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَلْهُ مَا سَيْعَةً وَيَوْفُوهُ إِلَا كُتُبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلُّ خَطُوهُ يَخْطُوهَا حَسَنَةً ، وَيَرْفَعُهُ بِهَا مَنْ مَنْ وَيُعْهُ بَهَا مَيْهُ وَيُعْمُ مَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُكُونَ اللَّهُ لَهُ مِنْ اللَّهُ لَهُ مِنْ مَا مِنْ مَا مِنْ وَمُ مِنْ مَا مِنْ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ بِكُلُ خَطُوهُ يَعْطُوهُ إِلَا عُلُوهُ مَا مِنْ مَا عَلْوهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللَ

### باب فَضْلِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ في جَمَاعَة

١١٨ - عَنْ جُنْدَبِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ ، فَلا يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ، فَيُدْرِكَهُ فَيكُبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ .

١١٩ – عَنْ عُثْمَانَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَة فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلُ كُلَّهُ .

### باب : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولِ القُنُوتِ

اللهِ ﷺ : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ اللهِ ﷺ : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ اللّهِ ﷺ : أَفْضَلُ الصَّلاةِ طُولُ اللّهِ الْقُنُوت .

### باب مَنْ تَكَلَّمَ فِي الصَّلاةِ جَاهِلاً أَوْ نَاسِياً \*

الله عَلَى أَفَا أَمَا الله عَلَى الْحَكَمِ عَلَى قَالَ : يَنْنَا أَقَا أَصَلَّى مَعَ رَسُولِ الله عَلَى إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ الله . فَرَمَانِي الْقَوْمُ بَانْصَارِهِمْ . فَقُلْتُ : وَا ثَكْلَ أَمْيَاهُ ! مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ؟ فَحَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِنِي ، لَكَنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى بَايُدِيهِمْ عَلَى أَفْحَاذِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونِنِي ، لَكَنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ – فَبَأَبِي هُو وَأُمِّي ! مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَالله مَا كَهَرَنِي ، وَلا ضَرَبَنِي ، وَلا شَتَمَنِي – قَالَ : إِنَّ هَذِه الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ الله الله ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْد بِجَاهِلَيَّة ، وَقَدْ جَاءَ الله بِالإِسْلامِ ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالاً يَأْتُونَ الله ! إِنِّي حَدِيثُ عَهْد بِجَاهِليَّة ، وَقَدْ جَاءَ اللّه بِالإِسْلامِ ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ . قَالَ : فَلا تَأْتِهِمْ . قَالَ : وَمِنَّا اللّه بِالإِسْلامِ ، وَإِنَّ مِنَا رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ . قَالَ : فَلا تَأْتِهِمْ . قَالَ : وَمِنَّا

رِحَالٌ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ : ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلا يَصُدُّلُهُمْ . قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ : فَلا يَصُدُّنَكُمْ - . قَالَ : قُلْتُ : وَمَنَا رِحَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ : فَلا يَصُدُّنَكُمْ - . قَالَ : وَكَانَتْ لِي قَالَ : وَكَانَتْ لِي قَالَ : كَانَ نَبِي مِنَ الأَنْبِيَاء يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ . قَالَ : وَكَانَتْ لِي قَالَ : وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قَبَلَ أُحُد وَالْحَوَّانِيَّة ، فَاطلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ خَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قَبَلَ أُحُد وَالْحَوَّانِيَّة ، فَاطلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهُ بَا مَنْ بَنِي آدَمَ ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكُنِّي ذَهُبَ بِشَاةً مِنْ غَنَمَهَا ، وَأَنَا رُجُلُ مِنْ بَنِي آدَمَ ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ ، لَكُنِّي مَكَدُّتُهَا صَكَدُّتُهَا صَكَدُّتُهَا صَكَدُّتُهَا صَكَدُتُهَا صَكَدًة ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللّهُ ؟ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَفَلا أَعْتَقُهَا ؟ قَالَ : اثْتَنِي بِهَا . فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا : أَيْنَ اللّهُ ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللّه . قَالَ : أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّا ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللّه . قَالَ : أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا مُؤَلِّهُمَا أَنْ ؟ قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللّه . قَالَ : أَعْتَقُهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا

# باب النَّهْي عَنِ البُصَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

١٢٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ﷺ قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَأَيْتُهُ تَنَخَّعَ فَدَلَكَهَا بِنَعْلِه . وفي رواية : اليُسْرَى .

النّبي على قَالَ : عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالُ أُمّتِي عَلَيْ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَى أَعْمَالُ أُمّتِي حَسَنُهَا وَسَيّنُهَا ، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِد لا تُدْفَنُ .

# بِهِ النَّهْيِ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ وَعَقْصِ الرَّأَسِ فِي الصَّلاة

١٢٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَاثِهِ ، فَقَامَ فَحَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟ فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفَ .

#### بابكراهة الصَّلاَة بِحَضْرَةِ الطَّعَام

١٢٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : لا صَلاةً بحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ .

#### باب السُّهْوِ فِي الصَّلاَةِ

١٢٦ – عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى ، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى فِي صَلاتِه فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى ، ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا ، فَلْيَطُّرَحِ الشَّكُ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاتَهُ ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِثْمَامًا لأَرْبَعِ كَائتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ .

#### باب اسْتِحْبَابِ رَكْعَتَى سُنَّة الْفَجْرِ وَمَا يُقْرَأُ فِيهِمَا

١٢٧ عَنْ عَاتِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : رَكْعَتَا الْفَجْوِ
خَيْرٌ منَ اللَّذُلْيَا وَمَا فِيهَا . وفي رواية : لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيٍّ مِنَ اللَّٰنْيَا جَمِيعاً .

١٢٨ عَنْ أَبِي هُرْنْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ:
﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ وَ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ .

١٢٩ – عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَى الْفَحْرِ فِي الْبَقَرَةِ ، وَفِي الْأُولَى اللَّهِ مِنْهُمَا ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ ، وَفِي الآخِرَةِ مِنْهُمَا ﴿ آمَنَا بِاللَّهِ وَاشْهَادْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ .

#### باب فَضْلِ الجُلُوسِ فِي مُصَلاَّه بَعْدَ الصُّبْحِ

اللهِ ﷺ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَثِيرًا ، كَانَ لا يَقُومُ مِنْ مُصَلاهُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ

الصُّبْحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، فَإِذَا طَلَعَتْ قَامَ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ ، فَيَأْخُذُونَ فِي أَمْرِ الْحَاهِلِيَّةِ ، فَيَضْحَكُونَ وَيَتَبَسَّمُ . وفي رواية : حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَناً .

#### باب اسْتِحْبَاب صَلاَة الضُّحَى

١٣١ - عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ أَنَهُ قَالَ : يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَعْمِيدَة صَدَقَةٌ ، وَلَهْيٌ عَنِ تَهْلِيلَة صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَة صَدَقَةٌ ، وَأَهْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكُو صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضَّحَى .

#### باب صلاة الأوابين

١٣٢ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ : أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : صَلاةً الأَوَّابِينَ حِينَ تَوْمَضُ الْفُصَالَ .

## باب فَصْلِ سُجُودِ القُرْآنِ

١٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ ، فَسَجَدَ ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ ! أُمِرَ ابْنُ آدَمَ السَّجُودِ فَابَيْتُ ، فَلِيَ النَّارُ . بِالسَّجُودِ فَابَيْتُ ، فَلِيَ النَّارُ .

#### باب فَصْلِ السُّنَّةِ الرَّاتِبَةِ

١٣٤ - عَنْ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولُولِولَا اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### باب اسْتِحْبَابِ صَلاة النَّافلَة في بَيْته

١٣٥ - عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ۗ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي الصَّلاةَ فِي مَسْجِدِهِ ، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِه منْ صَلاتِه خَيْرًا .

### باب الدُّعَاءِ في صَلاةِ اللَّيْلِ وَقَيَامِهِ

١٣٦ – عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ : بِأَيِّ شَيْء كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ ؟ قَالَت : كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاتَهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ اللَّيْلِ افْتَتَحَ صَلاَتُهُ : اللَّهُمَّ رَبَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيمَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عَبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدَنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِلَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

#### باب استِحْبابِ تَطْوِيلِ القِراءَةِ في صَلاَةِ اللَّيلِ

١٣٧ – عَنْ حُلَيْهَةَ ظَيْهُ قَالَ : صَلَيْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْ ذَاتَ لَيْلَة ، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ : يُصَلّي بِهَا فِي رَكْعَة . الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ : يُصلّي بِهَا فِي رَكْعَة . فَمَ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُصلّي بِهَا فِي رَكْعَة . فَمَ مَضَى ، فَقُلْتُ : يُوكِعُ بِهَا . ثُمَّ افْتَتَحَ النّسَاءَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَمَ أَهَا ، يُقرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، فَقَرَأَهَا ، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآية فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُوال سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوَّذَ ، ثُمَّ مَا رَكَعَ فَحَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ . فَكَانَ رَبِي الْعَظِيمِ . فَكَانَ رَبِي الْعَلْي . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِمَا رَكَعَ ، ثُمَّ سَحَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه . ثُمَّ سَحَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه . ثُمَّ سَحَدَ فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى . فَكَانَ سُحُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيَامِه .

# بِابِ جَامِعِ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أَوْ مَرِضَ

١٣٨ - عَنْ زُرَارَةً أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَقَدِمَ الْمَدينَةُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا ، فَيَخْعَلَهُ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ ، ويُحَاهِد الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ ، فَلَمَّا قَدمَ الْمَدينَةَ لَقيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدينَة ، فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهُطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ ، وَقَالَ : أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةً ؟ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاحَعَ امْرَأَتَهُ ، وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا ، وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : مَنْ ؟ قَالَ : عَائِشَةُ ، فَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ، ثُمَّ اثْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْك . فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا ، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمٍ بْنِ أَفْلَحَ ، فَاسْتَلْحَقّْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا ؟ لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْفًا ، فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلا مُضِيًّا . فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَحَاءَ ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائشَةَ ، فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا ، فَأَذنَت لَنَا ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَعَرَفَتْهُ . فَقَالَ: نَعَمْ . فَقَالَتْ : مَنْ مَعَك؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ . قَالَتْ : مَنْ هِشَامٌ ؟ قَالَ : ابْنُ عَامِر . فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْه وَقَالَتُ: خَيْرًا ؟ قَالَ قَتَادَةُ : - وَكَانَ أَصِيبَ يَوْمَ أَحُد - فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّه ﷺ كَانَ الْقُرْآنَ . قَالَ : فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ، ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ: أَنْبِينِي عَنْ قَيَام رَسُول الله عَظِيْ. فَقَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴾ ؟ قُلْتُ : بَلَى . قَالَتْ : فَإِنّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ عِين وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ ، فَصَارَ فِيَامُ اللَّهِ عَلَيْ . فَقَالَتْ : كُنَّا فَالَ : فُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلْبَينِي عَنْ وِثْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . فَقَالَتْ : كُنَّا نُعِدُ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ ، فَيْبَعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثُهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتُوضَأُ ، وَيُصَلِّى تَسْعَ رَكَعَات لا يَحْلسُ فِيهَا إلا فِي النَّامِنَة ، فَيَذْكُرُ اللّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلّمُ ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصلِّ التَّاسِعَة ، ثُمَّ يَقْعُدُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسَلّمُ تَسْليمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصلِّى رَكْعَتَيْنِ مَثْلُ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ تَسْليمًا يُسْمِعْنَا ، ثُمَّ يُصلّي رَكْعَتَيْنِ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ، ثُمَّ يُسلّمُ تَسْليمًا يُسْمِعُنَا ، ثُمَّ يُصلّي رَكْعَتَيْنِ مَعْدَدُ مَا يُسلّمُ وَهُو قَاعِدٌ ، وَتلكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنِيَّ ، فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللّه ﷺ وَأَخَذَهُ اللّحْمُ أُوثَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّيع الأَولُ اللّه عَلَيْ وَأَخذَهُ اللّحْمُ أُوثَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَلّيعِهِ الأَوْلُ ، فَتَلْكُ بَوْرَ وَحَعَ عَنْ قَيَامُ اللّيْلِ صَلّى صَلاةً أَحْبَ أَنْ يُدَاومَ عَلَيْهَا ، وَلا صَلّى عَشْرَةً رَكُعة بُولِ اللّه عَلَيْ وَكَانَ نَبِيُّ اللّه عَلِي قَوْلَ اللّهُ عَلَى إِنْ عَلَيْهَا مَا مَنْ النَّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى الْمَالِقُتُ إِلَى الْهُورِ اللّه عَلَى وَكَانَ نَبِي اللّه عَيْمَ وَكَانَ فَيَامِ اللّهُ عَلَى إِنْ عَلَى الْهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلْمَ المَعْمَلُومُ اللّه عَلَى الله عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلْمَ الله عَلْمَ اللّه الله الله عَلْمَ الله الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلْمَ الله

١٣٩ – عَنْ عُمَر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ نَامَ عَنْ حَزْبِهِ ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلاةٍ الْفَجْرِ وَصَلاةٍ الظُّهْرِ ، كُتِبَ لَهُ كَالَمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ .

### باب : مَنْ خَافَ أَنْ لا يَقُوْم مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرِ أَوَّلَهُ

١٤٠ عَنْ جَابِرِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ خَافَ أَنْ لا يَــــقُومَ
مِنْ آخِرِ اللّيْلِ فَلْيُوتِرْ أُوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللّيْلِ ،
فَإِنْ صَلاةَ آخِرِ اللّيْلِ مَشْهُودَةً ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ .

## باب فَصْلِ قِراءَةِ القُرآنِ فِي الصَّلاَةِ

١٤١ - عَنْ أَبِي هُرِيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ أَنْ يَجِدَ فِيهِ ثَلاثَ جَلِفَاتِ عِظَامٍ سَمَانٍ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ. قَالَ : فَتَلاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلاثِ خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سَمَانٍ .

•

### كتاب الْجُمُعَة

#### باب فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

الله عَلَيْ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُّعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلا فِي يَوْمِ الْجُمُّعَةِ .

#### بابكيفيية استفتاح الخطبة

أَرْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرَّيحِ، فَسَمِعِ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكْةً وَكَانَ مِنْ أَدْدِ شَنُوءَةَ، وَكَانَ يَرْقِي مِنْ هَذِهِ الرَّيحِ، فَسَمِعِ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكْةً يَقُولُونَ: إِنَّ مُحَمَّدًا مَحْتُونٌ. فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَذَا الرَّجُلَ لَعَلَ اللَّهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْحَمْدَ للله يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ الْحَمْدَ للله يَحْمَدُهُ وَلَسَتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُصْلِ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَعَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَمَنْ يُصْلِلُ فَلا هَادِي لَهُ، وَأَشْهَهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ مُوسُولُهُ أَنْ لا إِلَهُ إِلا اللَّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُوسُولُهُ أَنْ لا إِلَهُ إِلا اللّهُ وَحُدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنْ مُوسُولُ اللّه عَلَى الْمَعْرَاءِ ، وَقُولُ السَّحْرَة ، وَقُولُ السَّعْرَة ، وَقُولُ السَّعْرَاء ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِية عَلَى الإسَلامِ، فَبَايَعَهُ مَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ اللّهُ عَلَى الإسَلامِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيّة مَو فَقَالَ رَحُلَى الْمُنْ مَوْلاء مَنْ مَوْلاء شَيْعًا ؟ فَقَالَ رَحُلُ الْمَثِينُ عَلَى الْمَعْرَة عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ مَوْلاء مَنْ مَوْلاء شَيْعًا ؟ فَقَالَ رَحُلَ الْمَنْ مَوْلاء فَانَ عَوْلاء فَوْلاء فَيْنَ عَوْلاء مَوْمُ ضَمَاد .

### باب رَفْعِ الإِيهَامِ فِي الْخُطْبَةِ

١٤٤ – عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمِ أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يُضَى الْلَهَ وَرَسُولُهُ .

## باب قِرَاءَةِ ﴿ قَ ﴾ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ

اللَّهِ ﷺ وَاحِدًا ، سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةً وَبَعْضَ سَنَة . وَمَا أَخَذْتُ ﴿ قَ . وَالْقُوْآنِ اللَّهِ ﷺ اللَّهِ ﷺ ، يَقْرَوُهَا كُلُّ يَوْمٍ جُمُعَة عَلَى الْمِنْبُرِ اللَّهِ ﷺ ، يَقْرَوُهَا كُلُّ يَوْمٍ جُمُعَة عَلَى الْمِنْبُرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ .

## باب إِشَارَة الْخُطِيبِ بِالْمُسَبِّحَةِ

المُنْبَرِ عَنْ عُمَارَةً بْنِ رُؤَيْيَةً ﴿ اللَّهُ مَانَيْنِ الْمِنْبَرِ اللَّهِ عَلَى الْمُنْبَرِ رَافِعًا يَدَيْهِ ، فَقَالَ : قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِيَدِه هَكَذَا وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ الْمُسَبِّحَة .

## باب التَّعْلِيمِ في الخُطْبَةِ

الله عَلَمْ الله عَلَى رَفَاعَةً عَلَى قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ وَهُوَ يَخْطُبُ . قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ الله! رَجُلَّ غَرِيبٌ، جَاءَ بَسْأَلُ عَنْ دينه، لا يَدْرِي مَا دينهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيْ رَسُولُ الله عَلَى وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ، فَأْتِي دينهُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى رَسُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُني بَكُرْسِيٌّ حَسَبْتُ قَوَائِمَةُ حَديدًا ، فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَى ، وَجَعَلَ يُعَلّمُني مَمَّا عَلَمَهُ الله مَا تَقَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَ آخَرَهَا .

### باب تَخْفِيفِ الصَّلاةِ والخُطْبَةِ

la

١٤٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ صَلاَئهُ قَصْدًا ، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا .

## بابما يُقْرَأُ فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ

الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْعَيدَيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْعَيدُيْنِ وَفِي الْجُمُّعَةِ بِ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ﴾ وَ ﴿ هَلْ أَتَاكَ حَديثُ الْعَيدُ وَالْجُمُّعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِد يَقُرَأُ بِهِمَا أَيْضًا الْفَاشِيَةِ ﴾ . قَالَ : وَإِذَا احْتَمَعَ الْعِيدُ وَالْجُمُّعَةُ فِي يَوْمٍ وَاحِد يَقُرُأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي الصَّلاتَيْنِ . وفي رواية : قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِوَى سُورَةِ الْجُمُعَة ﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ .

### باب الصَّلاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ

١٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا صَلَيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّوا أَرْبَعًا . وفي رواية : قَالَ سُهَيْلٌ : فَإِنْ عَجْلَ بِكَ شَيْءٌ فَصَلً رَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ .
رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَكْعَتَيْنِ إِذَا رَجَعْتَ .

## بِابِ فَصْلِ الْفَرِيضَةِ عَنِ النَّافِلَة بِالكَلامِ أَوِ الْخُرُوجِ

الْمَفْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإَمَامُ قَمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ معاوية فَهُ الْمَفْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإَمَامُ قَمْتُ فِي مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ معاوية فَهُ فَقَالَ : لا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةً حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَمَرَنَا بِذَلِكَ ، أَنْ لا تُوصَلَ صَلاَةً بِصَلاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ .

# باب التَّغْلِيْظِ فِي تَرْكِ الجُمُعَة

١٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ : لَيَنْتَهِينَ أَقُوامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ ، أَوْ لَيَحْتِمَنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافلينَ .

# كتاب الْعِيديْن

# باب مَا يُقْرَأُ فِي صَلاةِ الْعِيْدَيْنِ

١٥٣ – عَنْ عُمْرَ ﴿ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا وَاقِد ﴿ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْأَضْحَى وَالْفُطْرِ ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِــ ﴿ قَ وَالْقُوْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ وَ ﴿ اقْتَرَبَت السَّاعَةُ وَالْشَقُّ الْقَمَرُ ﴾ .

# كتاب السَّـفَر

# باب صَلاةِ المُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا

١٥٤ - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ﴿ قَالَ : قُلْتُ لِعُمْرَ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَقَدْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتَنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ .

١٥٥ - عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَيْفَ أَصَلِّى إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةً إِذَا لَمْ أَصَلً مَعَ الإِمَامِ ؟ فَقَالَ : رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ.

١٥٦ – عَنْ مُعَادْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَة تُبُوك بَيْنَ الظُّهْرِ والْعَصْرُ ، وَبَيْنَ الْمَعْرِبِ والْعشَاء .

### كتَابُ الخُوف

#### بابكيْفِيَّة صَلاةِ الخَوفِ

١٥٧- عَنْ جَابِرِ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَاتَلُونَا قِتَالاً شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظَّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاَقْتَطَعْنَاهُمْ . فَأَحْبَرَ جَبْرِيلُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ قَالَ : وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاَةٌ هِيَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَ الأَوْلادِ . فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَفّنَا صَفَيْنِ ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَبْلَة ، فَكَبَرَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ وَكَبَرْنَا ، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الأَوَّلُ ، فَلَمَّا اللّه عَلَيْ وَكَبُرْنَا ، وَرَكَعَ فَرَكَعْنَا ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّا فَقَامُوا مَقَامَ الأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّا مَعَدَ الصَّفُ الأَوَّلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّا مَعَدُ الصَّفُ الأَوْلُ وَتَقَدَّمَ الصَّفُ الثَّانِي ، فَلَمَّا سَجَدَ الصَّفُ الثَّانِي ثُمَّ جَلَسُوا جَمِيعًا مَعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْ مَرَكُعَ اللّهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهُمْ رَسُولُ اللّه عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالِهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## كتاب الاستسقاء باب اليستالسَّنة بأن لا تُمْطَرُوا

١٥٨ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لا تُمْطَرُوا ، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا وَلا تُنْبِتُ الأَرْضُ شَيْنًا .

## كتاب الْمَنَائز

#### باب عيادة المرضى

١٥٩ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : ثُمَّ أَدْبَرَ الأَنْصَارِيُّ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْهِ : يَا أَخَا الأَنْصَارِ ! كَيْفَ أَخِي سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ؟ فَقَالَ : صَالحٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ : مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ مَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : مَنْ يَعُودُهُ مِنْكُمْ ؟ فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ ، وَنَحْنُ بِضْعَةً عَشَرَ مَا عَلَيْنَا نِعَالٌ ، وَلا خِفَافٌ ، وَلا قَلانسُ ، وَلا قَمْصٌ ، نَمْشِي فِي تَلْكَ السَبَاحِ، حَتَّى جَنْنَاهُ ، فَاسْتَأْخَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِهِ ، حَتَّى دَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَأَصْحَابُهُ النَّذِينَ مَعُهُ .

# بابما يُقَالُ عِنْدَ الْمَرِيضِ أَوِ الْمَيَّتِ

١٦٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا حَضَرَ ثُمُ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ ، فَقُولُوا خَيْرًا ، فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . قَالَتْ: فَلَتْ النَّبِيَ ﷺ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُونَ . قَالَتْ : فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِي ﷺ فَقُولُونَ . قَالَتْ : فَالَ : قُولِي : اللَّهُمَّ اغْفُو لِي وَلَهُ ، وَأَعْقَبْنِي مِنْهُ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ . قَالَ : قُولِي : اللَّهُمَّ اغْفُو لِي وَلَهُ ، وَأَعْقَبْنِي مِنْهُ عَنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ ، مُحَمَّدًا ﷺ.

## بابما يُقَالُ عِنْدَ الْمُصِيبةِ

١٦١ - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قالت : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ يَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ يَقُولُ : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ يَقُولُ : إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، اللَّهُمَّ أَجُونِي فِي مُصِيبَتِهِ ، أُجُونِي فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلِفُ لِي خَيْرًا مِنْهَا ، إِلا أَجَرَهُ اللَّهُ فِي مُصِيبَتِهِ ،

واخلف لَهُ حَيْرًا مِنْهَا . قَالَتْ : فَلَمَّا تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةُ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَلِيُّ . وفي رواية : قُلْتُ : أَيُّ اللَّهِ يَلِيُّ . وفي رواية : قُلْتُ : أَيُّ الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : الْمُسْلِمِينَ حَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : المُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً ؟ أَوَّلُ بَيْتِ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ . وفيها : أَوَّلُ بَيْتُهُ عَلَيْ أَبِي بِنَتَا، وَلَهُ فَلَتُ : إِنَّ لِي بِنَتَا، وَأَنَا غَيُورٌ . فَقَالَ : أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُوا اللَّهَ أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُغْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَغْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَغْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَذْعُو اللَّهَ أَنْ يَغْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهَ أَنْ يَعْنِيهَا عَنْهَا ، وَأَدْعُو اللَّهُ أَنْ يَعْنِيمَةً مِنْ الْمِي اللَّهِ اللَّهُ الْعَنْ مَا اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْعَنْ الْمَالَعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعَنْ الْمُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤَلِقُ اللَّهُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِق

#### باب البُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ

١٦٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ : غَرِيبٌ ، وَفِي أَرْضِ غُرْبَة ، لأَبْكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ . فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ ، إِذْ أَقَبَلَتِ غُرْبَة ، لأَبْكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ . فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ ، إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ وَقَالَ : أَتُويدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الصَّعْيدُ تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي ، فَاسْتَقْبَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ : أَتُويدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الصَّعْيَطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ ؟ - مَرَّتَيْنِ - فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْك .

#### بِابِ تَلْقِينِ الْمُوْتَى : لا إله إلا الله

١٦٣ – عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَقَّنُوا مَوْتَاكُمُ لا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ .

#### باب الأَمْرِ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى عِنْدَ الْمَوْتِ

١٦٤ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِي ﷺ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِنَلاتٍ يَقُولُ :
لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلا وَهُو يُخْسِنُ بِاللَّهِ الظَّنَّ .

١٦٥- وَعَنْهُ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدِ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ .

## باب إِغْمَاضِ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ إِذَا حُضر

177 - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ . فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ: لا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلا بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الْمَلائكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي عَلَى مَا تَقُولُونَ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي سَلَمَةَ ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ ، وَاخْفُهُ فِي عَقَبِهِ فِي الْغَابِرِينَ ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَلهُ فِيه .

## باب حَالِ الرُّوحِ بَعْدَ خُرُوجِهَا

١٦٧ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ : قَالَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُ الْمُؤْمِنِ تَلَقَّاهَا مَلَكَانِ يُصْعِدَانِهَا . – قَالَ حَمَّادٌ : فَذَكَرَ مِنْ طيب رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمَسْكَ – قَالَ : وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيَّبَةٌ جَاءَتْ مَنْ قَبَلِ الأَرْضِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ ، وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ: رُوحٌ طَيَّبَةٌ جَاءَتْ مَنْ قَبَلِ الأَرْضِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُ ، وَعَلَى جَسَد كُنْتَ تَعْمُرِينَهُ . فَيَنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَقُولُ: انْطَلَقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الأَجَلِ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا خَرَجَتْ رُوحُهُ – قَالَ حَمَّادٌ : وَوَكَرَ مِنْ نَتْنِهَا وَذَكَرَ لَعَنّا – وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ : رُوحٌ خَبِيثَةٌ ، جَاءَتْ مِنْ وَخُولً اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : فَرَدً وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنْفُهُ هَكَذَا .

### بِابِ فَضْلِ مَنْ يَمُوتُ لَهُ وَلَدٌ فَيَحْتَسِبَهُ

١٦٨ - عَنْ أَبِي حَسَّانَ قَالَ : قُلْتُ لَأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ لِيَ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْلَ اللَّهِ ﷺ بِحَدِيث تُطَيِّبُ بِهِ أَنْفُسَنَا عَنْ مَوْنَانَا . قَالَ: تَعَمَّمُ أَبَاهُ - أَوْ

أَبُوَيْهِ - فَيَأْخُذُ بِثَوْبِهِ - أَوْ : بِيَدِهِ - كَمَا آخُذُ أَنَا بِصَنِفَةٍ ثَوْبِكَ هَذَا ، فَلا يَتَنَاهَى حَتَّى يُدْخَلُهُ اللَّهُ وَأَبَاهُ الْجَنَّةَ .

#### باب التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَازَةِ

١٦٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى حَنَائِزِنَا أَرْبَعًا ، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا .

#### باب الدُّعَاء لِلْمَيِّت في الصَّلاَة

-١٧٠ عَنْ عَوْف بْنِ مَالِك ﷺ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى رَسُولُ اللَّه ﷺ عَلَى وَعَافِه ، وَعَافِه ، وَعَافِه ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَاعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ دَارًا خَيْرًا وَنَقَّهِ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِه، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ ذَوْجِه، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِه ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِه، وَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ - . قَالَ : حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَلُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيَّتَ .

بِابِ الصَّارَةِ عَلَى الْجَنَّازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

 ابْنِ بَيْضَاءَ إِلا فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ . وفي رواية : ابْنَيْ بَيْضَاءَ .

## باب تَرْكِ الإِمَامِ الصَّلاَةَ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

١٧٢ - عَنْ حَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ﴿ قَالَ : أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ ، فَلَمْ يُصَلُّ عَلَيْهِ .

#### بِابِ : مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ شُفِّعُوا فِيهِ

# بِابِ رُكُوبِ الْمُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِذَا انْصَرَفَ

١٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ، ثُمَّ أَتِيَ اللَّهُ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ ، ثُمَّ أَتِي الْفَرَسِ عُرْي فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ ، فَحَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ، نَسْعَى خَلْفَهُ. قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُمْ مِنْ عِذْقٍ مُعَلَّقٍ فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ .

## بِهِ بَعْلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبْرِ

١٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : خُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ : خُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا قَالَ : خُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُمَا قَالَ : خُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ

#### باب : في اللَّحْدِ وَنُصْبِ اللَّبِنِ عَلَى الْمَيَّتِ

الذي مَرَضِهِ الَّذِي مَرَضِهِ الَّذِي عَامِرِ بْنِ سَعْدَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ هَلَكَ فِيهِ : الْحَدُوا لِي لَحْدًا ، وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّبِنَ نَصْبًا كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ اللَّهِ

### باب الأُمْرِ بِتَسْوِيَةِ الْقَبْرِ

١٧٧ – عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الأَسَدِيِّ قَالَ : قَالَ لِي عَلِيُّ ﷺ : أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ أَنْ لا تَدَعَ تِمْثَالاً – وَفِي رَواية: صُورَةً – إِلا طَمَسْتَهُ ، وَلا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلا سَوَّيْتَهُ .

#### بِابِ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

١٧٨ - عَنْ حَابِرٍ ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُحَصَّصَ الْقَبْرُ ، وَأَنْ يُبَذِّي عَلَيْهِ .

### باب إِثْبَاتِ عَذَابِ الْقَبْرِ وَالتَّعَوُّدْ مِنْهُ

١٧٩ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ فِي حَائِط لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَة لَهُ وَنَحْنُ مَعَهُ ، إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ، وَإِذَا أَقْبَرٌ سَتَّةٌ . فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُو ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا. قَالَ : فَمَتَى مَاتَ هَوُلاء؟ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبُو ؟ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا أَنْ قَالَ : إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلا أَنْ لَا تَدَافَنُوا ، لَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُسْمَعَكُمْ مَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالُوا: نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّهِ مَنْ عَذَابِ النَّهِ . قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّه

مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . قَالَ : تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ . قَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ قَالُوا : نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ فَتْنَة الدَّجَّالِ. فَتْنَة الدَّجَّالِ.

## باب زِيارة القُبُورِ للاعْتِبَارِ

١٨٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : زَارَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَبْرَ أُمِّهِ ، فَبَكَى ، وَأَبْكَى مُنْ
حَوْلَهُ . فَقَالَ : اسْتَأْذَلْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي ، وَاسْتَأْذَنْتُهُ
فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي ، فَزُورُوا الْقُبُورَ ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ .

١٨١ - عَنْ بُرِيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لِحُومِ الأَصَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاث ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، فَزُورُوهَا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلا فِي سَقَاء، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا . وفي رواية: إِنَّ الظُّرُوفَ لا تُحلُّ شَيْئًا وَلا تُحَرِّمُهُ .

# باب مَا يُقَالُ عِنْدَ دُخُولِ الْقُبُورِ وَالدُّعَاءِ لأَهْلِهَا

١٨٢ عَنْ مُحَمَّد بْنِ قَيْسِ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا : أَلا أُحَدُّنُكُمْ عَنِي وَعَنْ أُمِّي؟ قَالَ : فَطَنَنَّا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ النِّي وَلَدَّتُهُ . قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلا أُحَدِّئُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النِّي كَانَ النِّي وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِي ؟ قُلْنَا : بَلَى . قَالَتْ : لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النِّي كَانَ النِّي وَعَنْ رَحُلْهُ ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَخَلَع نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْدَ رِحْلَيْه ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فَرَاشِهِ ، فَاضْطَحَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيْنَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فَرَاشِهِ ، فَاضْطَحَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيْنَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فَرَاشِهِ ، فَاضْطَحَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيْنَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فَرَاشِهِ ، فَاضْطَحَعَ . فَلَمْ يَلْبَثْ إِلا رَيْنَمَا ظَنَّ أَنْ قَدْ وَيَتَعَلَ وَوَيْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ، فَخَرَجَ ثُمَّ أَخَافَهُ رُويْدًا . فَخَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي ، وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَقَعْتُ إِزْرِي ، ثُمَّ وَيْدًا . وَخَعَلْتُ دُرْعِي فِي رَأْسِي ، وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَقَنَعْتُ إِزْرِي ، ثُمَّ وَلَيْكَ ، وَقَتَعَ مَا الْقَيَامَ، ثُمَّ وَقَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ الْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ وَقَعَ يَدَيْهِ ثَلاثَ

مَرَّات، ثُمَّ الْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ ، فَهَرُولَ فَهَرُولَتُ ، فَأَحْضَر فَأَحْضَرْتُ ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ ، فَلَيْسَ إلا أَن اضْطَحَعْتُ ، فَدَخَلَ فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لا شَيْءَ . قَالَ : لَتُخْبِريني ، أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطيفُ الْخَبِيرُ . قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه ، بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، فَأَخْبَرْتُهُ . قَالَ: فَأَلْت السَّوَادُ الَّذي رَأَيْتُ أَمَامي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَلَهَدَني في صَدْرِي لَهْدَةً أَوْجَعَتْنِي ، ثُمَّ قَالَ : أَظَنَنْت أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْك وَرَسُولُهُ ؟ قَالَتْ : مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ، نَعَمْ. قَالَ : فَإِنَّ جَبْرِيلَ أَتَانِي حينَ رَأَيْت، فَنَادَاني، فَأَخْفَاهُ مَنْك، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مَنْك ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْك وَقَدْ وَضَعْت ثَيَابَك ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْت ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقظك ، وَخَشيتُ أَنْ تَسْتَوْحشي ، فَقَالَ: إنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِي أَهْلُ الْبَقيع فَتَسْتَغْفَرَ لَهُمْ . قَالَتْ : قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ : قُولَى : السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدَّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخُرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحقُونَ . وفي رواية : وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، غَدًا مُؤَجَّلُونَ ، اللَّهُمَّ اغْفَرْ لأَهْل بَقيع الْغَرْقَد. وفي حديث بُرَيْدَةَ: أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ .

## باب النَّهْي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ

١٨٣ - عَنْ أَبِي مَرْثَد الْغَنَوِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ ، وَلا تُصَلُّوا إِلَيْهَا .

١٨٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرُةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ ؛ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ .

# بِيابِ : إِذَا أُنْتِيَ عَلَى الصَّالِحِ فَهِيَ بُشْرَى وَلاَ تَضُرُّهُ

١٨٥ - عَنْ أَبِي ذَرٌ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلُ مِنَ الْحَيْرِ ، وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ . قَالَ : تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ .

# كتَابُ الزَّكَاة

### باب إرْضَاءِ السُّعَاةِ

أَن عَنْ جَرِيرٍ ﴿ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ : فَقَالُوا : إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا . قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَرْضُوا مُصَدِّقٍ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا إِلا أَرْضُوا مُصَدِّقٍ مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا إِلا وَهُو عَنِّي رَاضٍ .

## باب إعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

١٨٧ - عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ ﷺ قَالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْب ، وَصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِس ، ابْنَ حَرْب ، وَصَفُوانَ بْنَ أُمَيَّةَ ، وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالأَقْرَعَ بْنَ حَابِس ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ خَابِس ، وَالْعَلَى - وَفِي رَوَّايَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى - وَفِي رَوَّايَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَأَعْطَى عَبَّاسَ بْنَ مَرْدَاسٍ :

أَتَحْعَلُ نَهْبِسِي وَنَهُبَ الْعُبَيْبِ عَيْنَةَ وَالأَقْسِرَعِ فَمَا كَانَ بَدُرٌ وَلا حَسابِسٌ يَفُسُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْمَحْمَعِ وَمَا كُنْسِتُ دُونَ امْرِئَ مِنْهُمَا وَمَنْ تَحْفِضِ الْيَوْمَ لا يُسرِفَعِ

قَالَ فَأَتُمَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً .

#### باب تَرْكِ اسْتِعْمَالِ آلِ النَّبِيِّ عِلَى الصَّدَقَة

١٨٨ - عَنْ عَبْد الْمُطَّلِّب بْن رَبِيعَةَ قَالَ : اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِث ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْد الْمُطَّلِب فَقَالًا : وَاللَّه لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلامَيْنِ – قَالًا لي وَللْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ - إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَكَلَّمَاهُ ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذه الصَّدَقَات ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ، وأَصَابَا ممَّا يُصِيبُ النَّاسُ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَة ، فَقُمْنَا عِنْدَهَا حَتَّى جَاءَ ، فَأَخذ بآذَانَنَا ثُمَّ قَالَ : أَخْرِجَا مَا تُصَرِّرَان ؟ ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْه، وَهُوَ يَوْمَئِذِ عَنْدَ زَيْنَبَ بنْت حَحْش قَالَ : فَتُواكَلْنَا الْكَلامَ ، ثُمَّ تَكَلُّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ ، وَأَوْصَلُ النَّاسِ، وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ، فَحِنْنَا لَتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْض هَذِه الصَّدَقَات، فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ، وَنُصيبَ كَمَا يُصيبُونَ . قَالَ : فَسَكَتَ طَوِيلًا، حَتَّى أَرَدْنَا أَنْ نُكَلِّمَهُ . قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمَعُ عَلَيْنَا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ: أَنْ لا تُكَلِّمَاهُ. ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لا تَنْبَغِي لآلِ مُحَمَّد، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ ، ادْعُوا لي مَحْميَةً - وَكَانَ عَلَى الْخُمُس - وَنَوْفَلَ ابْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْد الْمُطّلبِ. قَالَ: فَحَاءَاهُ فَقَالَ لمَحْميَةَ: أَنْكُحْ هَذَا الْعُلامَ ابْنَتَكَ . لِلْفَضْلِ ، فَأَنْكَحَهُ ، وَقَالَ لِنَوْفَلِ : أَلْكِحْ هَذَا الْغُلامَ ابْنَتَكَ - لي -فَأَنْكُحَنِي ، وَقَالَ لِمَحْمِيَةَ : أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُسِ كَذَا وَكَذَا .

## بابُ الأَمْرِ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاةِ

١٨٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفَطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاة .

#### باب الْحَثِّ عَلَى الصَّدَقَة

١٩٠ - عَنْ جَرِيرِ رَهِ فَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في صَدْرِ النَّهَارِ . قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمٌ خُفَاةً، عُرَاةً ، مُحْتَابِي النِّمَارِ ، أَو الْعَبَاء ، مُتَقَلِّدي السُّيوف، عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ ، بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ . فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِمَا رَأَى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ ، فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ ، فَأَمَرَ بِلالاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى - وفي رواية: الظَّهْرِ - وفي رواية : ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ... - ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُم الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقَيبًا ﴾ وَالآيةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ ﴿ الَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَد وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ ، تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ، مِنْ دِرْهَمِهِ، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ بُرِّه ، مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ : وَلَوْ بِشِقٍّ تَمْرَةٍ . - وفي رواية : فَأَبْطَؤُوا عَنْهُ حَتَّى رُؤي ذَٰلِكَ فِي وَجْهِهِ - قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِصُرَّة كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا، بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ ، حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيمٌ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلِيمٌ: هَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ ، مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَلَيْه وِزْرُهَا ، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ

## باب الصَّدَقَة قَبْلَ أَنْ لا تُقْبَلَ

١٩١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ :

فِي هَذَا قَتَلْتُ ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي ، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي ، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلا يَأْخُذُونَ مَنْهُ شَيْئًا .

#### باب الصَّدَقَة فِي الْمُسَاكين

١٩٢ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : بَيْنَا رَجُلّ بِفَلاة مِنَ الأَرْضِ ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَة : اسْقِ حَدِيقَة فُلان ، فَتَتَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّة ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تَلْكَ الشِّرَاجِ قَد اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ ، فِي حَرِيقَتِه يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِه. فَقَالَ لَهُ: يَا غَبْدَ اللّهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فَلَانٌ ، للاسهم الّذي سَمَعَ فِي السَّحَابَة. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ مَا اسْمُكَ ؟ قَالَ : فَلَانٌ ، للاسهم الّذي سَمَعَ فِي السَّحَابَة. فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ اسْمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ اللّهِ لَمَ تَسْأَلُنِي عَنِ السَّمِي ؟ فَقَالَ : إنِّي سَمِعْتُ مَوْتًا فِي السَّعِلِ ، وَلَا وَعِيَالِي ثُلُقًا ، وَأَرُدُ فِيهَا ثُلُقَهُ . وفي رواية : وَأَجْعَلُ ثُلُقُهُ فِي الْمَسَاكِينِ ، وَالسَّائِلِينَ ، وَابْنِ السَّبِيلِ .

## باب مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

١٩٣ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْيُومَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً ؟ قَالَ أَبُوبَكْرٍ : أَنَا . قَالَ : فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا. قَالَ : فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : مَا اجْتَمَعْنَ فِي امْوِي إِلا دَخَلَ الْجَنَّةَ .

# بِابِ بِيَانٍ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

١٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانَ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ مَفْصُلٍ ، فَمَنْ كَبَّرَ اللَّهَ ، وَحَمِدَ اللَّهَ ، وَمَدَ اللَّهَ ، وَمَلَلُ اللَّهَ ، وَسَبَّحَ اللَّهَ ، وَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ شَوْكَةً ، أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمَرَ بِمَعْرُوفِ ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ ، أَوْ شَقِي عَنْ مُنْكَرٍ ، عَدَدَ تَلْكَ السَّتِينَ وَالثَّلاث مِائَة السَّلامَى ، فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذِ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ . وَرُبَّمَا قَالَ : يُمْسِي .

## بِابِ مَا أَنْفَقَ الْعَبْدُ مِنْ مَالٍ مَوْلاهُ

١٩٥ - عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا، فَحَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ ، فَعَلَمَ بِذَلِكَ فَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَخَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ ، فَعَلَمَ بِذَلِكَ فَضَرَبَنِي ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلَكَ لَهُ ، فَدَعَاهُ فَقَالَ : لِمَ ضَوَبْتَهُ ؟ فَقَالَ : يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ . آمُرَهُ . فَقَالَ : الأَجْرُ بَيْنَكُمَا .

#### باب الْكَفَافِ وَالْقَنَاعَةِ

١٩٦ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَرُزِقَ كَفَافًا ، وَقَنْعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ .

## باب النَّهْي عَنِ الإِنْحَافِ فِي انْمَسْأَلَةٍ

١٩٧ - عَنْ مُعَاوِيَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ ، فَوَاللّهِ لا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا ، فَتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِةً ، فَيُبَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ .

#### بابكراهَةِ الْمَسْأَلَةِ للنَّاسِ

١٩٨ - عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ وَهُ قَالَ: كُنّا عِنْدَ رَسُولِ اللّه عَلَيْ تَسْعَةً أَوْ مَنْعَةً ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنّا حَدَيثَ عَهْدَ بِبَيْعَة ، فَقَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ وَكُنّا حَديثَ عَهْدَ بَبَيْعَة ، فَقَالَ : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه . ثُمَّ قَالَ : أَلا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْديَنَا بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ، فَعَلامَ نُبَايِعُونَ رَسُولَ اللّه ؟ قَالَ : فَبَسَطْنَا أَيْديَنَا وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ، فَعَلامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّه وَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ اللّه ، فَعَلامَ نُبَايِعُكَ ؟ قَالَ : عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا اللّه وَلا تُسْأَلُوا النّاسَ وَلَا تُشْورِ كُوا بِهِ شَيْئًا ، وَالصَّلُواتِ الْخَمْسِ ، وتُطيعُوا ، وَلا تَسْأَلُوا النّاسَ شَيْئًا . فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيّاهُ .

١٩٩ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكُنُّوا . أَمْوَالَهُمْ تَكُنُّوا .

### بِابِ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَسْأَلَةُ

٢٠٠ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلالِيِّ طَلَّهِ قَالَ : تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَثَيْتُ الصَّدَقَةُ فَنَاْهُرَ لَكَ بِهَا.
رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَسْأَلُهُ فِيهَا ، فَقَالَ : أَقَمْ حَتَّى تَأْتِينَا الصَّدَقَةُ فَنَاْهُرَ لَكَ بِهَا.
قَالَ : ثُمَّ قَالَ : يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تُحِلُّ إِلاَ لاَّحَد ثَلاثَة : رَجُل تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ ، وَرَجُلَّ أَصَابَتْهُ جَائِحَةً اجْتَاحَتْ مَالَهُ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلَّ اصَابَتْهُ فَاقَةً ، حَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلائا أَصَابَتْهُ فَاقَةً ، خَتَّى يَقُومَ ثَلاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِه : لَقَدْ أَصَابَتْ فُلائا فَاقَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سَواهُنَّ مِنَ فَاقَةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، فَمَا سَواهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَة يَا قَبِيصَةُ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا .

# كِتَابُ الصِّيَام

### باب بَيَانِ أَنَّه لا اعْتِبَارَ بِكِبَرِ الْهِلالِ وَصِغَره

٢٠١ عَنْ أَبِي الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: لَقِينَا ابْنَ عَبَّاسِ فَقُلْنَا: إِنَّا رَأَيْنَا الْهِلالَ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: هُوَ ابْنُ ثَلاث ، وَقَالَ بَعْضُهم: ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . فَقَالَ: أَيَّ لَيْلَة رَأَيْتُمُوهُ ؟ فَقُلْنَا: لَيْلَة كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهُ مَدَّهُ لِلرُّوْيَةِ ، فَهُوَ لِلْيُلَة رَأَيْتُمُوهُ .

# باب بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

٢٠٢ عَنْ كُرَيْبِ أَنَّ أُمَّ الْفَصْلِ بَعَنَتُهُ إِلَى مُعَاوِيَةً وَ اللهُ بِالشَّامِ . فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ ، فَرَأَيْتُ الْهِلالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَة ، ثُمَّ قَدَمْتُ الْمَدينَة فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : قَدَمْتُ الْمُعَدِينَة فِي آخِرِ الشَّهْرِ ، فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُهُ الْهِلالَ ؟ فَقُلْتُ ؛ فَقُلْتُ : أَوْتُ رَأَيْتُهُ السَّبْتِ ، فَقَلْتُ : لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ، فَعَلْ نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ فَلا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكُمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَوَ لا تَكْتَفِي بِرُوْيَةِ مُعَاوِيَة وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لا ، هَكَذَا أَمْرَنَا رَسُولُ اللّه عَلَيْهِ .

## بِهِ أَجْرِ الْمُفْطِرِ فِي السَّفَرِ إِذًا تَوَّلَى الْعَمَلَ

٢٠٣ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ إِلَى مَكُةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ . قَالَ : فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِلَّكُمْ قَلْدُ دَنُوثُهُمْ مِنْ عَدُوكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ . فَكَانَتْ رُخْصَةً ، فَمِنَّا مَنْ صَامَ ، وَمِنَّا مَنْ أَفْوَى أَنْ أَنْ الْمَنْزِلاً آخَرَ فَقَالَ : إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوكُمْ ، وَالْفِطْرُ أَقْوَى

لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا . وَكَانَتْ عَزْمَةً ، فَأَفْطَرْنَا . ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنَا نَصُومُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فِي السَّفَر .

#### باب : أَيُّ يَوْمٍ يُصَامُ فِي عَاشُورَاءَ ؟

٢٠٤ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الأَعْرَجِ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُتُوسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَوْمٍ عَاشُورَاءَ .
فَقَالَ : إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ ، وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا . قُلْتُ :
هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يَصُومُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

## بِابِ اسْتِحْبَابَ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شُوَّالٍ

٢٠٥ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ﴿ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ : مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَثْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شُوَّالٍ ، كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ.

#### باب صَوْمِ عَشْرِ ذِي الْحجَّة

٢٠٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ .

## باب اسْتِحْبَابِ صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَصِيَامٍ يَوْمٍ عَرَفَةَ

٢٠٧ عَنْ أَبِي قَتَادَةً فَ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ عَلَيْ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ ، فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ فَ عَصْبَهُ قَالَ : رَضِينَا بِاللَّه رَبًّا ، وَبِالإِسْلامِ دِينًا ، وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا . - وفي رواية : وَبِيبْعَتنا بَيْعَةً - نَعُوذُ بَرَّنَا ، وَبِمُحَمَّد نَبِيًّا . - وفي رواية : وَبِيبْعَتنا بَيْعَةً - نَعُوذُ بَاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبُ رَسُولُهِ . فَحَعَلَ عُمَرُ فَ مُنَ يُرَدِّدُ هَذَا الْكَلامَ حَتَّى بِاللَّهِ مِنْ غَضَبُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلُهُ ؟ مَنَ غَضَبُهُ . فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّه ! كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلُهُ ؟ قَالَ : لا صَامَ وَلا أَفْطَرَ . قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : فَقَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ :

وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ - وفي رواية: لَيْتَ أَنَّ اللّه قَوَّانَا لِذَلِكَ - قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا ؟ قَالَ : ذَاكَ صَوْمُ ذَاوُدَ عَلَيْهِ اَلسَّلام . قَالَ : كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : وَدِذْتُ أَنِّي طُوقْتُ ذَلِكَ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : ثَلَاتْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، فَهَذَا صِيَامُ اللّه عَلَيْ : ثَلاتْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ ، فَهَذَا صِيَامُ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَى اللّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الّتِي اللّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الّتِي بَعْدَهُ ، وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللّه أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ اللّهِ قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الاَنْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ المَّا نُرَاهُ وَهُمًا .

٢٠٨ - عَنْ مُعَاذَة الْعَدَوِيَّة أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةً : أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . فَقُلْتُ لَهَا : مِنْ أَيِّ أَيَامِ الشَّهْرِ يَصُومُ . كَانَ يَصُومُ ؟ قَالَتْ : لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ .

# بِابِ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزُّوالِ

٢٠٩ - وَعَنْهَا قَالَتْ: دَحَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقُلْنَا: لا . قَالَ: فَإِلِّي إِذَنْ صَائِمٌ . ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكَلَ . رَسُولَ اللَّهِ أَهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ. فَقَالَ: أَرِينِيهِ ، فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا . فَأَكَلَ .

#### كتاب الاعتكاف

## بِابِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَبَيَانِ مَحَلَّهَا وَأَرْجَى أَوْقَاتِ طَلَبِهَا

٢١١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : تَذَاكَرْنَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَيْكُمْ يَذْكُو جِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ . وَهُوَ مِثْلُ شِقِّ جَفْنَةٍ ؟

## كتاب ً الحج

#### باب: فِي فَضْلِ يَوْم عَرَفَةَ

٢١٢ – عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاتِكَةَ فَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَؤُلاء ؟

# باب مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ إِلَى سَفَرِ الْحَجِّ وَغَيْرِهِ

حَارِحًا إِلَى سَفَرٍ ، كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا خَارِحًا إِلَى سَفَرِ ، كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا وَاطُو لَنَا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا وَاطُو الْبِرَّ وَالتَّقُوى ، وَمِنَ الْعَمَٰلِ مَا تَوْضَى ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي عَنَا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي الْمَالِ مَا تَوْفَى الْمَنْظُرِ ، وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ . وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ .

وفي حديث عَبْد اللّهِ ابْنِ سَرْحِسَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ ، وَدَعْوَةٍ الْمَظْلُومِ .

## باب صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ

١٤٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ : مَنِ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ . فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ. فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ الْمُرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالُ : نَعَمْ ، وَلَكَ أَجْرٌ .

## باب مَنْ قَالَ بِجَوَازِ الأَنْسَاك الثَّلاثَة

٢١٥ عن أبي هُرَيْرَةً ﷺ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي
بيَدِهِ، لَيُهِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ لَيَشْنِيَنَّهُمَا .

#### باب جَوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِمِ عَيْنَيْهِ

٢١٦ عَنْ عُثْمَانَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرَمٌ ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ . وفي رواية : عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ .

### باباستحباب طَوَافِ الْقُدُومِ

٢١٧ - عَنْ وَبَرَةً قَالَ : كُنْتُ حَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ ، فَحَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: فَإِنَّ أَيْصُلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ الْمَوْقِفَ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: لا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ . فَقَالَ : قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله عَلَيْ أَحَقً أَنْ الله عَلَيْ أَحَقً أَنْ الله عَلَيْ أَحَقً أَنْ تَأْتِي الْمَوْقِفَ، فَبِقُولُ رَسُولِ الله عَلِيْ أَحَقً أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؟ .

#### باب حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ

مَن حَابِر عَنْ حَابِر عَنْ النَّاسِ فِي الْعَاشِرَة : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ حَاجٌ ، فَقَدَمَ يَحُجٌ ، ثُمَّ أَذَن فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَة : أَنْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ حَاجٌ ، فَقَدَمَ الْمَدينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، كُلُّهُمْ يَلْتَمَسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ ، وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ ، فَعَرَجْنَا مَعَهُ ، حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَة ، فَوَلَدَت أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُو، فَأَرْسَلَت إلى رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ : أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكُو، فَأَرْسَلَت إلى رَسُولِ اللَّه عَلَىٰ : كَيْفَ أَصْنَعُ ؟ قَالَ : اعْتَسلِي ، وَاسْتَنْفُرِي بِنُوبِ ، وَأَحْرِمِي . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّه عَلَىٰ فِي الْمَسْجِد، ثُمَّ رَكِ الْقَصْوَاءَ ، خَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَافَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي ، يَنْنَ الْقَصْوَاءَ ، خَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَافَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ ، نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي ، يَنْنَ

يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ ، وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَعَنْ يَسَارِه مثْلُ ذَلكَ ، وَمنْ خَلْفه مثْلَ ذَلكَ ، وَرَسُولُ اللَّه ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا ، وَعَلَيْه يَنْزِلُ الْقُرْآنُ ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلُهُ ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ ، فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ ، حَتَّى إذَا أَتِيْنَا الْبَيْتِ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ، فَرَمَلَ ثَلاثَنَا وَمَشَى أَرْبَعًا ، ثُمَّ نَفَذَ إلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلام فَقَرَأً ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ﴾ فَحَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ : ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ وَ ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ منَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا ، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وِالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاثِرِ اللَّه ﴾ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ ، فَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَةَ ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِيرٌ ، لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنُصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلكَ، قَالَ مثلَ هَذَا ثَلاث مَرَّاتٍ ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ ، حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى ، حَتَّى إِذَا صَعَدَتًا مَشَى ، حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ ، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَة كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِبُدُنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ ، فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِمَّنْ حَلَّ ، وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا ، وَاكْتَحَلَتْ ، فَأَنْكَرَ ذَلكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَمَرَني بِهَذَا . قَالَ فَكَانَ عَلَيٌّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةَ للَّذِي صَنَعَتْ ، مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فيمَا ذَكَرَتْ عَنْهُ ، فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَنْكُرْتُ ذَلكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : صَدَقَتْ صَدَقَتْ . فَكَانَ حَمَاعَةُ الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ ، وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلِيٌّ مِائَةً . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنسِّى، فَأَهَلُوا بِالْحَجِّ، وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى

بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَحْرَ ، ثُمَّ مَكَثَ قَليلاً حَتَّى طَلَعَت الشَّمْسُ، وَأَمَرَ بِقُبَّة مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ ، فَسَارَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَلا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلاَّ أَنَّهُ وَاقَفٌ عَنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهليَّة ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُربَتْ لَهُ بنَمرَةَ ، فَنَزَلَ بِهَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحلَتْ لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ : إِنَّ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ خَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَذَا ، في شَهْركُمْ هَذَا ، في بَلَدكُمْ هَذَا. أَلاَ كُلُّ شَيْء منْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ ، وَدَمَاءُ الْجَاهليَّة مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أُوَّلَ دَمِ أَضَعُ مِنْ دَمَائنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِث ، كَانَ مُسْتَرْضعًا في بَني سَعْد، فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرَبَا الْجَاهليَّة مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ ، رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ . فَاتَّقُوا اللَّهَ في النِّسَاء ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بَأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلْمَة اللَّهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لا يُوطئنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّح ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَقَدْ تَرَكْتُ فيكُمْ مَا لَنْ تَضلُّوا بَعْدَهُ إِن اعْتَصَمْتُمْ به : كَتَابُ اللَّه ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بإصبَّعه السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ! ثَلاثَ مَرَّات ، ثُمَّ أَذُنَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الظُّهْرَ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلِّي الْعَصْرَ ، وَلَمْ يُصَلُّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ، ثُمَّ رَكب رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَتَى الْمَوْقَفَ ، فَجَعَلَ بَطْنَ نَافَته الْقَصْوَاء إِلَى الصَّحَرَات ، وَجَعَلَ حَبْلَ الْمُشَاة بَيْنَ يَدَيْه ، وَاسْتَقْبَلَ الْقبْلَة، فَلَمْ يَزَلُ وَاقفًا حَتَّى غَرَبَت الشَّمْسُ ، وَذَهَبَت الصُّفْرَةُ قَليلاً حَتَّى غَابَ

الْقُرْصُ، وَأَرْدُفَ أَسَامَةَ حَلْفَةُ ، وَدَفَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ ، وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرِّمَامَ ، حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ ، حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ ، فَصَلَى الْفَحْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ ، بِأَذَان وَإِقَامَة ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصُواءَ حَتَّى أَتَى الْفَحْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصَّبْحُ ، بِأَذَان وَإِقَامَة ، وَكَبَّرَهُ ، وَهَلَلُهُ ، وَوَحَدُهُ ، فَلَمْ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ ، فَاسَتَقْبُلَ الْقَبْلَةَ ، فَدَعَعَ فَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، وَأَرْدُفَ الْفَصْلُ بْنَ يَرَلُ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفُلُ اللّهُ عَلَيْ مَرَتْ بِهِ ظُعُن يَحْرِينَ ، فَطَفِقَ الْفَصْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَ ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ يَدَهُ مَنَ اللّهُ عَلَيْ يَدَهُ مَنَ الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَوَّلَ الْفَصْلُ وَحْهُ إِلَى الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَولُ مَنَ الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَولُ وَحْهُ الْفَصْلُ وَحْهُ إِلَى الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَولُ مَنْ الشَّقِ الآخِرِ يَنْظُرُ ، فَحَولُ الْفَضْلُ وَحْهُ الْفَصْلُ يَعْمُر اللّه عَلَيْ يَدَهُ مَنَ الشَّقِ الآخِرِ عَلَى وَحْهِ الْفَصْلُ يَصُرْفُ وَحْهَهُ ، حَتَّى رَسُولُ اللّه عَلَيْ يَدَهُ مِنْ الشَّقِ الآخِرِ عَلَى وَحْهِ الْفَصْلُ يَصِرُفُ وَحْهَهُ ، حَتَّى رَسُولُ اللّه عَلَيْ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسَتِينَ بِيلِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاثًا وَسَتِينَ بِيلِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ فِي الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَالًا وَسَتِينَ بِيلِهُ مَا أَلُولُهُ اللّهِ عَلَيْ فَنَحْرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكُهُ الطَّيْقِ الْمَاسَلِ اللهُ عَلَيْ فَافَاضَ إِلَى الْبَيْتِ ، فَصَلَى الْمَنْهُ اللّهُ السَّقَ الْمَر مِنْ كُلُ اللّهُ عَلَى الْمَاسَلِ اللّهُ الْمَلْ اللهُ عَلَى الْمَاسَ اللهُ اللهُو

## باب مَا جَاءَ أَنَّ عَرَفَةَ كُلُّهَا مَوْقِفٌ

٢١٩ - وعَنْه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : ئَحَرْتُ هَاهُنَا ، وَمَنِّى كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقَفٌ .
هَاهُنَا ، وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقَفٌ .

## بِابِ الرَّمْيِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

٢٢٠ وَعَنْهُ عَلَى قَال: رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ
وَيَقُولُ : لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ ، فَإِنِّي لا أَدْرِي لَعَلِّي لا أَحُجُ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِه.

#### باب بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

٢٢١- وعَنْه ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : الاسْتَجْمَارُ تَوِّ ، وَرَمْيُ الْجَمَارِ تَوِّ ، وَالطَّوَافُ تَوِّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ الْجَمَارِ تَوِّ ، وَالطَّوَافُ تَوِّ ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَخَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمَرْ بِتَوِّ .

## بِيابِ مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطَبَ فِي الطَّرِيقِ

بِالْبُدْنِ ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ عَطِبٌ مِنْهَا شَيْءٌ ، فَخَشْيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا ، فَالْحَرْهَا، ثُمَّ الله عَلَيْهِ مَوْتًا ، فَالْحَرْهَا، ثُمَّ اغْمِسْ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ اضْرِبْ بِهِ صَفْحَتَهَا، وَلا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ .

### باب اسْتِحْبَابِ طَوَافِ الإِفَاضَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

٢٢٣ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنِّى .

#### بابسقاية الحاج

الْكَعْبَةِ ، فَأَتَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : مَا لِي أَرَى بَنِي عَمَّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ ، وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُحْلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيدَ ؟ أَمِنْ حَاجَة بِكُمْ أَمْ مِنْ بُحْلٍ ؟ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلّه ، مَا بِنَا مِنْ حَاجَة وَلا بُحْلٍ . قَدَّمَ النَّبِيُّ عَلَى رَاحِلَتِه، وَخَلْفَهُ أَسَامَةُ، فَاسْتَسْفَى، فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاء مِنْ نَبِيدْ فَشَرِبَ ، وَسَقَى فَضْلَهُ أَسَامَة وَقَالَ : أَحْسَنَتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ كَذَا فَاصْنَعُوا . فَلا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّه عَلَى .

# باب النَّهْي عَنْ حَمْلِ السِّلاحِ بِمَكَّلَّا ، بِلاَ حَاجَةٍ

٢٢٥ - عَنْ حَابِرِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لا يَحِلُّ لأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السَّلاحَ .

### بابٌ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ وشُجَرِهَا

٢٢٦ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْد ، أَنْ سَعْدًا رَكِبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ ، فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا أَوْ يَخْبِطُهُ ، فَسَلَبَهُ ، فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكُلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخَذَ مِنْ غُلامِهِمْ . فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ فَكُلَّمُوهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَى غُلامِهِمْ . فَقَالَ: مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَرُدَّ شَيْئًا نَفُلَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، وَأَبَى أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ .

# كِتَابُ النِّكَاحِ

# باب : خَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

٢٢٧- عَنْ ابْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: اللَّهُ لَيْنَا مَتَاعٍ اللَّهُ لِيَا الْمَوْأَةُ الصَّالِحَةُ .

# باب نَدْبِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ لِمَنْ يُرِيدُ تَزَوُّجَهَا

 فِي بَعْثِ تُصِيبُ مِنْهُ . قَالَ : فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ في بَعْث مُنهُ .

### بِانِ تَجْرِيمٍ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ

٢٢٩ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي رواية : عَامَ الْفَتْحِ ، فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي مُتْعَة النِّسَاءِ - وفِي رواية : قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ - فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِبْتُ لَكُمْ فِي الاسْتَمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَة ، فَمَنْ كَانَ عَنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءً فَلُيْحَلِّ سَبِيلَة ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا .

٢٣٠ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزَّبَيْرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَالَ : إِنَّ نَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ، كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ، يُفتُونَ بِالْمُتْعَةِ - يُعَرِّضُ لَاسًا أَعْمَى اللَّهُ قُلُوبَهُمْ : فَقَالَ اللَّهُ قَلُوبَهُمْ : فَقَالَ اللَّهُ قَلْتُهُ تُفْعَلُ بِرَجُلِ - فَنَادَاهُ فَقَالَ : إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَاف ، فَلَعَمْرِي ! لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ بِرَجُلٍ - فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرِّبْ عَلَى عَهْد إِمَامِ الْمُتَقِينَ - يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْ - . فَقَالَ لَهُ ابْنُ الزَّبَيْرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأَرْجُمَنَّكَ بِأُحْجَارِكَ .

### باب تَعْرِيمِ نِكَاحِ الْمُعْرِمِ وَخِطْبَتِهِ

٢٣١ - عَنْ عُثْمَانَ ﷺ : لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ

#### باب الصَّدَاق

٢٣٢ - عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةً : كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ ؟ قَالَتْ : كَانَ صَدَاقَهُ لأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةً أُوقِيَّةً وَنَشَّا . قَالَتْ : أَتَدْرِي عَلَىٰ ؟ قَالَ : قَالَتْ : لا. قَالَتْ: يَصْفُ أُوقِيَّةٍ ، فَتَلْكَ حَمْسُمائَة دِرْهَمٍ .

# باب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّرْوِيجِ فِي شَوَّالِ

٢٣٣- وَعَنْهَا قَالَتْ : تَزَوَّحَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَوَّال، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال ، وَبَنَى بِي فِي شَوَّال ، فَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِتِّي ؟ قَالَ : وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّال .

### باب تَحْرِيمِ إِفْشَاءِ سِرِّ الْمَرْأَةِ

٢٣٤ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ مِنْ أَشَوَّ النَّهِ عَلَيْهِ : إِنَّ مِنْ أَشَوَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْوَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُو سَرَّهَا . وفي رواية : إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَائَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ . . . .

# باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِع

حَنْ جُدَامَةَ قَالَتْ : حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغيلَةِ ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ ، فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلاَدَهُمْ ، فَلا يَضُرُّ أَوْلاَدَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا . ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ : ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفَيُّ .

# باب تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ

٢٣٦ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ أَتِيَ بِامْرَأَةَ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالَ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ . فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ بَابِ فُسْطَاطِ فَقَالُ : لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُورِدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

#### باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الاسْتِبْرَاءِ

إِلَى أَوْطَاسَ ، فَلَقُوا عَدُوًّا فَقَاتَلُوهُمْ ، فَظَهَرُوا عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَأَصَابُوا لَهُمْ سَبَايَا فَكَأَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَحْلِ أَزْوَاجِهِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ تَحَرَّجُوا مِنْ غِشْيَانِهِنَّ مِنْ أَحْلِ أَزْوَاجِهِنَّ مِنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتُ مِنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتُ مَنَ النَّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُمْ ﴾ أَيْ فَهُنَّ لَكُمْ حَلالٌ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهُنَّ .

### باب قَدْرِمَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عَقِبَ الزَّفَاف

٢٣٨ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَفَامَ عِنْدَهَا ثَلَا أَن وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ مَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِنْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لِنسَائِي .

### بِابِ نَدْبِ مِنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ . جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا

٣٩٩ - عَنْ حَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى امْرَأَةً ، فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْنَبَ ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا ، فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَبْصَرَ الْمَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَصَرَاهُ تَقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانِ ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُ مَا فِي نَفْسِهِ .

### باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ

٢٤٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ
مُؤْمنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ .

# كتاب الطَّلاق

### بِابِ مَنْ قَالَ : إِنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ واحدَة

٢٤١ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ - وفي رواية : وثلاثاً - منْ خلافة عُمَرَ ، طَلاقُ النَّلاث وَاحِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةً ، فَلَوْ أَمْضَيَنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ .

# كتَابُ الْعدَّة

## باب جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ الْبَائِنِ فِي النَّهَارِ لِحَاجَتَهَا

٢٤٢ عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : طُلِّقَتْ خَالَتِي ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدُّ نَخْلَهَا ، فَإِلَّكِ فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجُ ، فَأَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ : بَلَى فَجُدِّي نَخْلُكِ ، فَإِلَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .

# كتَابُ الرَّضَاع

#### بِابٌ فِي الْمُصَّةِ وَالْمُصَّتَيْنِ

آ ٢٤٣ - عَنْ أُمَّ الْفَضْلِ قَالَتْ : دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى نَبِيَّ اللَّه ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِي ، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللَّه إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَقَالَ : يَا اللَّهِ إِنِّي كَانَتْ لِي امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى ، فَقَالَ فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثِي رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ . فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ عَلِيْ : لا تُحَرِّمُ الإِمْلاجَةُ وَالإِمْلاجَتَانِ .

### بابالتَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ

٢٤٤ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتِ مَعْلُومَاتٍ ، فَتُوفْنِيَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُنَّ فَيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ .

#### باب رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ

٥٤٥ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : أَبَى سَاثِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ ، وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ : وَاللَّهِ مَا نَرَى هَذَا إِلا رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسَالِمٍ خَاصَّةً ، فَمَا هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ وَلا رَائِينَا.

## كتاب النَّفقات

#### باب فَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْعِيَالِ وَالْمَمْلُوكَ

الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عَيَالِهِ ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.

وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ: دينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّه، وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَفِي سَبِيلِ اللَّه، وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا رَقَبَة، وَدينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ .

٢٤٧ – عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ .

### باب مَنْ قَالَ : إِنَّ الْبَائِنَ لَهَا السُّكْنَى والنَّفَقَة

٢٤٨ عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لا نَتْرُكُ كَتَابَ اللّه وَسُنَّةَ نَبِينَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَة لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، نَبِينَا ﷺ لِقَوْلِ امْرَأَة لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ ، لَهَا السُّكُنَى وَالنَّفَقَةُ ، قَالَ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فَلَا يَخْرُجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فِلْ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ : ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ فِلْ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ ! ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ إِلَيْنَا عَلَيْكُ إِلَيْ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ ! ﴿ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجُنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ إِلَا أَنْ يَأْتِينَ إِلَيْ إِلَيْنَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ اللّهُ عَزَّ وَحَلَّ ! إِلا أَنْ يَأْتِينَ إِلَيْهِ إِلّهُ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْ إِلّهُ إِلَيْهِ إِلَا أَنْ مِنْ بُيُوتِهِ إِلَيْ وَلِي لَا أَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ وَلِهُ لَكُونُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ عَلَى اللّهُ عَزَلُ وَحَلَلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ اللللهُ الللللللّهُ

## كتاب المتلق

#### باب فَضْل عتْق الْوَالد

٢٤٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا يَجْزِي وَلَلَّا وَالدًا إلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتَقَهُ .

#### باب مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدِ

٢٥٠ عَنْ عِمْرَانَ ﴿ عَنْ مَمْرَانَ ﴿ عَنْ مَالٌ عَنْدَ مَوْتِهِ ، أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سَتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَحَرَّأَهُمْ أَثْلاتًا، ثُمَّ أَقْرَعَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ ، وَأَرَقَ أَرْبَعَةً ، وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا .

#### بِابِ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ ، وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

١٥١- عَنْ أَبِي مَسْعُود هَ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ عُلامًا لِي ، فَحَعَلَ يَضْرَبُهُ . - وفي رواية : فَلَم أَفْهَم الصَّوْت مِنَ الْغَضَب - فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّه ! فَتَرَكَهُ ، فَسَمَعْتُ مِنْ حَلْفِي صَوْتًا : الْغَضَب - فَقَالَ : أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّه ! فَتَرَكَهُ ، فَسَمَعْتُ مِنْ حَلْفِي صَوْتًا : الْغَلَمْ أَبَا مَسْعُود لَلَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْه . فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْه اللَّه اللَّه عَلَيْه مَنْكَ عَلَيْه . فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّه عَلِيْه اللَّه مَنْ عَلَيْه مِنْ مَيْتِه - ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللَّه هُوَ حُرِّ لُوحْهِ اللَّه . فَقَالَ : أَمَا لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَلْفَحَتْكَ النَّارُ . وفي رواية : لا أَضْرب مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَداً .

٢٥٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ ضَرَبَ غُلامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِه ، أَوْ لَطَمَهُ ؛ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتَقَهُ .

٢٥٣ - عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنِ أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ ، فَقَالَ لَهُ

سُوَيْلا : أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ ؟ فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتَنِي وَإِنِّي لَسَابِعُ إِخْوَة لِي مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُعْتَقَهُ. وفي رواية : فَلْيَسْتَخْدِمُوهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا وَلُيُ سَتَخْدَمُوهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُحَدِّمُوهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُحَدِّمُوهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا فَلْيُحَدِّمُوهَا ، فَإِذَا اسْتَغْنَوْا عَنْهَا

# كِتَابُ الْبُيُوع

### باب تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةَ القَدْرِ بِتَمْرِ

٢٥٤ - عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ ، لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا ، بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ .

### باب جَواَ زِبَيْعِ الحَيَوانِ بِالْحَيَوانِ ، مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلاً

٢٥٥ - وعَنْهُ قَالَ : جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَمْ يَشْعُرُ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَحَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَى الْهِجْرَةِ ، فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَحَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْتُ : بِعْنِيهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ أَنَّهُ عَبْدٌ ، فَحَاءَ سَيِّدُهُ مَ يَعِيْهِ . فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدُيْنِ أَنَّهُ لَمْ يَبَايِعْ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلُهُ : أَعَبْدٌ هُو ؟.

### باب اسْتِحْبَابِ الوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

### باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

٢٥٧ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعَنَبِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَاوِيَةَ خَمْرٍ . فَقَالَ اللَّهَ قَلْهُ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لا . فَسَارً إِنْسَانًا ، لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ عَلَمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَلْهُ حَرَّمَهَا ؟ قَالَ : لا . فَسَارً إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : إِنَّ اللَّهِ عَلَى خَرَّمَ شُوبَهَا حَرَّمَ بَيْعِهَا . فَقَالَ : إِنَّ اللَّهِ عَلَى خَرَّمَ شُوبَهَا حَرَّمَ بَيْعِهَا . قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا .

١٥٨ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَخْطُبُ الْمَدينَة قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفَعْ بِهِ . قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلا فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفَعْ بِهِ . قَالَ : فَمَا لَبِثْنَا إِلا يَسِيرُا حَتَّى قَالَ النَّبِيُ عَلَى اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذَه الآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلا يَشْرَبُ وَلا يَبِعْ . قَالَ : فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدينَةِ فَسَفَكُوهَا .

# باب بُطْلاَنِ بَيْعِ الحَصَاةِ ، وَالبَيْعِ الذي فِيهِ غَرَرٌ

٢٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ

### باب ؛ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

٢٦٠ وعَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ : مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ قَالَ : أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَوَاهُ النَّاسُ ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .
غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي .

### باب تَحْرِيمِ الاحْتِكَارِ فِي الأَقْوَاتِ

٢٦١- عَنْ مَعْمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنِ احْتَكَمَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ .

### كتاب المزارعة

#### باب في المزارعة والمؤاجرة

٢٦٢ - عَنْ ثَابِت فَيْهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَظَيُّ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَة ، وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ وَقَالَ : لا بَأْسُ بِهَا .

### كتَابُ الوَثْف

#### باب ما يَلْحَقُ الإنسانَ مِنَ التَّوابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

٢٦٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ : إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ .

# كتَابُ النُّذُور

### باب ؛ لا وَفَاءَ لِنَدْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

٢٦٤ - عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ : كَانَتْ ثَقِيفٌ خُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ خُلَفَاءَ لِبَنِي عُقَيْلٍ ، فَأَسَرَتُ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُو رَجُلاً مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ ، وَأَصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاءَ ، فَأَتَى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَهُو فَي الْوَثَاقِ، قَالَ : يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُك؟ فَقَالَ: بِمَ أَحَذْتُنِي وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِ ؟ فَقَالَ - إِعْظَامًا لِذَلِكَ - : أَخَذْتُكَ بِجَوِيرَةٍ حُلَفَاتِكَ أَخَذْتُ سَابِقَةَ الْحَاجِ ؟ فَقَالَ - إِعْظَامًا لِذَلِكَ - : أَخَذْتُكَ بِجَوِيرَةٍ حُلَفَاتِكَ

الله ﷺ وَحَمَّدُ ، ثُمَّ الْصَرَفَ عَنْهُ ، فَنَادَاهُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ . وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ وَالله ﷺ وَالله ﷺ وَالله ﷺ وَالله ﴿ وَالله وَا الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

### بابكَفَّارَةِ النَّذْرِ

٢٦٥ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ .

### كتاب الأيْمَان

#### باب يَمينُ الحَالف عَلَى نيَّة المسْتَحْلف

٢٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ : الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلُفَ . وفي رواية : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ .

## باب وَعِيْدِ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَاجِرَةٍ بِالنَّارِ

٢٦٧ - عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ قَالَ : مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ الْمُوئِ مُسْلَمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ . فَقَالَ لَهُ رَحُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ .

# كِتَابُ تَحْرِيْمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ القِصَاصِ والدِّيَّةِ

باب صحَّة الإقْرادِ بِالقَتْلُ وَتَمْكِينِ وَلِي القَتْيلِ مِنَ القَصَاصِ ٢٦٨ - عَنْ وَائِلٍ عَلَيْهُ قَالُ : إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذْ جَاءَ رَجُلَ يَقُودُ الْحَرَ بِنِسْعَة ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الْبَيْنَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ . قَالَ : نَعَمْ قَتَلْتُهُ . قَالَ : كَثْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَة ، فَسَبْنِي فَأَعْضَبَنِي ، كَيْفَ قَتَلْتُهُ ؟ قَالَ : كَنْتُ أَنَا وَهُو نَحْتَبِطُ مِنْ شَجَرَة ، فَسَبْنِي فَأَعْضَبَنِي ، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْء فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْء فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : هَلْ لَكَ مِنْ شَيْء فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِه ، فَقَتَلْتُهُ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَى قَوْمَكَ أَنَا أَهُونَ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ . فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ وَقَالَ: يُسْعَتِه وَقَالَ: يُسْعَتِه وَقَالَ: إِنْ قَتَلَهُ كُولَكَ صَاحِبَكَ. فَالَا يَقَالَ بَهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمَا وَلَى صَاحِبَكَ. فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فَهُوَ مِثْلُهُ. فَرَحَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهُ بَلَغَنِي آنَكَ قُلْتَ: إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ. وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ! فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَمَا تُويِدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ قَالَ: بَلَى قَالَ: فَإِنْ ذَاكَ كَذَاكَ. فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ ، وَحَلَّى سَبِيلَهُ.

# كتَابُ الحُدُوْد

# بِابِ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزُّنِّي

٥٢٦٩ عَنِ الْبَرَاءِ عَلَيْهُ قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّيْ عَلَى مُحَمَّمًا مَحْلُودًا، فَلَاقالَ : هَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ قَالُوا: نَعَمْ . فَدَعَا رَجُلاً مِنْ عُلَمَاتِهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، وَجُلاً مِنْ عُلَمَاتِهِمْ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ اللَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى ، أَهَكُذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كَتَابِكُمْ ؟ قَالَ : لا، ولَوْلا أَنَكَ نَشَدَتْنِي بِهِذَا لَمْ أَخْرِرُكَ، نَجِدُهُ الرَّحْمَ ، وَلَكَنَّهُ كَثْرَ فِي أَشْرَافِنَا ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذُنَا الشَّرِيفَ لَمْ أَخْرُونَ ، وَلَانَا : تَعَالُوا ، فَلْنَحتَمِعْ عَلَى لَمْ أَخْرُونَ أَوْلَ مَكَانَ التَّحْمِيمَ وَالْحَدْدَ مَكَانَ الرَّحْمِ. مَنَا أَوْلَ مَنَا اللَّهُ عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعِ ، فَحَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَدْدَ مَكَانَ الرَّحْمِ. مَنَا أَوْلَ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكُمْ وَالْحَدْدَ مَكَانَ الرَّحْمِ. فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعِ ، فَحَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَدْدَ مَكَانَ الرَّحْمِ. فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْوَضِيعِ ، فَحَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْحَدْدَ مَكَانَ الرَّخْمِ. فَقَالُ رَسُولُ اللَّه عَلَى الشَّرِيفَ وَالْمَالُونَ فَى التَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي فَقَالُ رَسُولُ اللَّه فَأُولِكَ اللَّهُ فَالْوَلِكَ هُمُ الْطَالُمُونَ ﴾ . فَوْلَتَ كُمْ بِالرَّحْمِ فَاحَدُرُوا فَأَنْزَلَ اللَّهُ فَاولَكِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولِكَ هُمُ الظَّالُونَ فَي الْكَافُولُ اللَّهُ فَاولَكِكَ هُمُ الْقَاصِقُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَاولَكِكَ هُمُ الْقَاصِقُونَ ﴾ في الْكَافُونَ اللَّهُ فَاولَكِكَ هُمُ الْقَاصِقُونَ الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْوَلِيلُونَ ا

### باب تَأْخيْر الَحدِّ عَن النُّفَسَاء

النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فإنّ أَمَةً النَّاسُ أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَائِكُمُ الْحَدَّ ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصَنْ ، فإنّ أَمَةً لِرَسُولِ اللّهِ عِلَيْ زَنَتْ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلدَهَا ، فَإِذَا هِي حَديثُ عَهْد بِنفاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيّ عَلَيْ فَقَالَ : أَحْسَنْتَ . وفي رواية : اثْرُكُهَا حَتَّى تَمَاثَلَ .

# كتَابُ القَضَاء والشَّهَادَات

# باب بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

٢٧١ - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِد ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَدَاء ؟ الَّذي يَأْتَني بِشَهَادَتِه قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا .

# كتاب الضيافة

# باب اسْتِحْبابِ الْمُوَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

١٢٢ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ قَالَ : يَنْمَا نَحْنُ فِي سَفَر مَعَ النَّبِي ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَة لَهُ . قَالَ : فَحَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشَمَالًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا ظَهْرَ لَهُ ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَصْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لا زَادَ لَهُ . قَالَ : فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ ، حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لا حَقَّ لأَحَدِ مِنَّا فِي فَصْلُ .

## كتاب البهاد

## بِاب بِيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَداءِ فِي الجنَّةِ ، وأنَّهم أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهم يُرزَقُونَ

٣٧٦ عَنْ مَسْرُوقَ قَالَ : سَأَلْنَا عَبْدَ اللّهِ عَنْ هَذِهِ الآية : ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ . . قَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْر خُصْر ، قَالَ : أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفَ طَيْر خُصْر ، لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَت ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلِّقَةٌ بِالْعَرْشِ ، تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَت ، ثَمُّ تَأُوي إِلَى تَلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطَّلاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ تَلْكَ الْقَنَادِيلِ ، فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُم اطَّلاعَةً ، فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ فَقَعَلَ ذَلِكَ قَلُوا : أَيَّ شَيْءٍ نَشْتَهُي ، وَنَحْنُ نَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّة حَيْثُ شَنْنَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ فَلَكَ الْمُعْ ثَلَاثُ مَرَّاتُ ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبِ لِهِمْ ثَلاثَ مَرَّاتُ ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبِ لِهِمْ ثَلاثَ مَرَّاتُ ، فَلَمَّا رَأُوا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يُسِالِكُ مَرَّةً أُخْرَى . فَلَمَّا وَلَوْ اللّهِ مَنْ الْمُعْ حَاجَةٌ تُوكُونَ . فَلَمَّا رَأُوا أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ تُوكُوا .

# باب ذُمَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَم يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالغَزْوِ

٢٧٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَغْزُ

## باب فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ عَزُّوجَلَّ

٢٧٥ عَنْ سَلْمَانَ رَهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : رِبَاطُ يَوْمِ
وَلَيْلَة خَيْرٌ مِنْ صِيَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ ، وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ ، وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ ، وَأَمَنَ الْفَتَّانَ .

### بِابِقُولِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ ... ﴾ الآية

7٧٦- عن النّعْمَان ﴿ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ ﴿ فَقَالَ وَخُلْ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسْلامِ إِلا أَنْ أَسْقِيَ الْحَاجَ . وَقَالَ آخَرُ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسْلامِ إِلا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ آخَرُ : مَا أَبَالِي أَنْ لا أَعْمَلَ عَمَلاً بَعْدَ الإسْلامِ إِلا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجَدَ الْحَرَامَ . وَقَالَ آخَرُ : الْجَهَادُ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَفْضَلُ مِمّا قُلْتُمْ . فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ وَقَالَ : لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ . وَهُو يَوْمُ الْحُمُعَة ، وَلَكِنْ إِذَا صَلّيْتُ الْحُمُعَة ، دَخَلْتُ فَاسْتَفْتَيْتُهُ فِيمًا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ . فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ أَجَعَلْتُمْ سَعِلِ اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ صَلَيْتُ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ اللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ﴾ اللّهَ آخرهَا .

### باب استحبَابِ طَلَبِ الشُّهَادَةِ في سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

١٧٧- عن سَهْلِ بْنِ حُنَيْف ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ سَأَلُ اللَّهَ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشَّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . وفي الشَّهَادَةَ بِصِدْق ، بَلَّعَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ ، وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ . وفي حديث أنس بنحُوه .

### باب ؛ مَنْ قُتِلَ هِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إلاَّ الدَّيْنَ

٢٧٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبِ إِلا اللَّيْنَ .

٢٧٩ عَنْ أَبِي قَتَادَةً ﴿ مَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجَهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الأَعْمَالِ . فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، تُكَفَّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ رَسُولُ اللّهِ قَالُت صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ رَسُولُ اللّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ

غَيْرُ مُدْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، أَتُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : نَعَمْ ، وَأَنْتَ صَابِرٌ مُخْتَسِبٌ ، مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ، إِلاَّ اللَّيْنَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلام قَالَ لِي ذَلكَ .

# باب : مَنْ قَاتَل للرياءِ والسُّمْعَةِ استَحَقَّ النَّارَ

النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلّ اسْتُشْهِلَا ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ ا فَعَرَفَهَا ، النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلّ اسْتُشْهِلَا ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَفَهُا نَعَمَهُ فَعَرَفَهَا ؟ قَالَ: فَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِلَاتُ . قَالَ: كَذَبْتَ ، قَالَ: كَذَبْتَ ، وَلَكَنّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ . فَقَلْ قِيلَ . ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ . فَقَلْ قِيلَ . ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَلَكَنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: عَلَمْ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَقَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعَلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأَتُ وَعَلَمْتُ الْعَلْمَ وَعَلَمْتُهُ ، وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعَلْمَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ . وَقَرَأَتُ فَيكَ الْقُرْآنَ لَيْقَالَ : هُو قَارِئَ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمْرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الثّارِ ، وَرَجُلَّ وَسَعَ اللّهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَآهُ مِنْ أَصِنَافِ الْمَالَ كُلّه ، اللّهُ وَلَي بِهِ فَعَرَفَهُ اللّهُ عَلَيْه ، وَأَعْطَآهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالَ كُلّه ، اللّهُ عَلَيْه ، وَأَعْطَآهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالَ كُلّه ، فَعَرَفَهَا قَالَ : فَمَا عَملْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكُتُ مَنْ أَلْقِي فِي النّارِ ، وَرَجُلَّ وَسَعَ اللّهُ عَلَيْه ، وَأَعْطَآهُ مِنْ أَصِيلٍ ثُحِبُ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلا أَلْفَقْتُ فِيهَا لَكَ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكَنْتَ مَنْ أَلْقَيَ فِي النّارِ . هُوَ جَوَادٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ أَلْقَي فِي النّار . .

# باب قَدْرِ تُوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِم وَمَنْ لم يَغْنَمُ

٢٨١ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَا مِنْ

غَازِيَة أَوْ سَرِيَّة تَغْزُو فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ ؛ إِلا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا ثُلُثَيْ أُجُورِهِمْ ، وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَّةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلا تَمَّ أُجُورُهُمْ .

#### باب فَضْلِ إعَانَةِ الغَازِي في سَبِيلِ اللهِ

٢٨٢ - عَنْ أَبِي مَسْعُود ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : إِنِّي اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى أَبْدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي. فَقَالَ: مَا عَنْدِي . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا أَدُلُّهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ ذَلٌ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ .

الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ. قَالَ: اثْتَ فُلائًا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَوضَ. الْغَزْوَ، وَلَيْسَ مَعِي مَا أَتَحَهَّزُ. قَالَ: اثْتَ فُلائًا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَوضَ. فَأَتَاهُ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَيَقُولُ : أَعْطِنِي الَّذِي تَحَهَّزْتُ بِهِ، وَلا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْقًا، فَوَاللَّهِ لا يَحْبِسِي مِنْهُ شَيْقًا، فَوَاللَّهِ لا تَحْبِسِي مِنْهُ شَيْقًا فَيُبَارَكَ لَكِ فِيهِ .

#### باب خُرْمَةِ نِسَاءِ الْجَاهِدِيْنَ

١٨٤ - عَنْ بُرَيْدَةَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَة أُمَّهَاتِهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلِ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، يَخُلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلُه مَا شَاءَ ، فَمَا ظَنْكُمْ ؟!.

#### باب مَنْ قَتَل كَافِراً ثُمَّ سَدَّدَ

حَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لا يَجْتَمِعَانِ فِي النّارِ اجْتِمَاعًا يَضُونُ أَحَدُهُمَا الآخَوَ . قِيلَ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : مُؤْمِنَ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ .

### باب فَضْلِ الصَّدَقَةِ في سَبِيلِ اللهِ

٢٨٦ عَنْ أَبِي مَسْعُود ﷺ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَة مَخْطُومَة ، فَقَالَ : هَذهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبُعُمائَةِ ئَاقَة كُلُّهَا مَخْطُومَة .

### باب فَضْلِ الرَّمْي

٢٨٧ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ،
ألا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ ، أَلا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ .

٢٨٨ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ . أَرَضُونَ ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ ، فَلا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ .

٢٨٩ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَوَكَهُ ، فَلَيْسَ مَنَّا أَوْ قَدْ عَصَى .

### باب مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ انْخَيْلِ

٠٩٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ . وفي رواية : وَالشِّكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرَسُ فِي رِخْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ ، وَفِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى .

#### انتهى الجزء الأول من مفردات مسلم

# كتَّابُ السِّيرَ

### باب تَنْأُمِيْرِ الإمامِ الْأُمَراءَ عَلَى الْبُعُوثِ ووَصِيَّتُهُ إِيَّاهُمْ

٢٩١ - عَنْ بُرَيْدَةً ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا أَمَّرَ أَميرًا عَلَى حَيْشِ أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ، تُمَّ قَالَ : اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللَّه، اغْزُوا وَلا تَغُلُوا وَلا تَغْدَرُوا ، وَلا تَمْثُلُوا وَلا تَقْتُلُوا وَليدًا ، وَإِذَا لَقيتَ عَدُوَّكَ منَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلاث خصَال أَوْ خلال ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإسْلام ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ منْهُمْ وَكُفّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إنْ فَعَلُوا ذَلكَ فَلَهُمْ مَا للْمُهَاجِرِينَ ، وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ ، فَإنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا منْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَلَهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلمينَ ، يَجْري عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَلا يَكُونُ لَهُمْ في الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إِلاًّ أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجزْيَةَ ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ، فَإِنْ هُمْ أَبُوا فَاسْتَعَنْ بِاللَّه وَقَاتِلْهُمْ ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ نَبِيِّه ، فَلا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلا ذِمَّةَ نَبِيِّه ، وَلَكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفَرُوا دْمَمَكُمْ وَدْمَمَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْوَنُ منْ أَنْ تُخْفرُوا ذَمَّةَ اللَّه وَذَمَّةَ رَسُوله ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حَصْن فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللَّه فيهمْ أَمْ لا .

# بِابِ مُرَاعَاةٍ مَصْلَحَةٍ الدُّوابِ في السَّيْرِ

٢٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحَصْبِ فَأَعْطُوا الإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الأَرْضِ ، وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَأَسُرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ ، وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَتِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ فَاجْتَتِبُوا الطَّرِيقَ ، فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

#### باب الوَفَاء بِالعَهْد

٢٩٣ عن حُذَيْفَةَ عَلَيْهَ قَالَ: مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلا أَنِي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ، فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرِيْشِ قَالُواً: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا؟ فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلا الْمَدينَة . فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ ، لَتَنْصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدينَة، وَلا نُقَاتِلُ مَعَهُ . فَأَتَيْنَا رَسُولَ الله عَلَيْهِمْ . فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ فَقَالَ: الْمُصَرِفَا، فَفِي لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ ، وَنَسْتَعِينُ اللّه عَلَيْهِمْ .

بِابِ كَرَاهَةِ الاسْتِعَانَةِ في الغَرْوِ بِكَافِر

٢٩٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّه ﷺ قَبَلَ بَدْرٍ ، فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكُهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَحْدَةٌ ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه ﷺ : مُونَى اللَّه وَرَسُولِه ؟ قَالَ لِرَسُولِ اللَّه ﷺ : مُؤْمِنُ بِاللَّه وَرَسُولِه ؟ قَالَ : لاَ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِك . ثُمَّ مَضَى، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّحَرَة لا . قَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّة ، فَقَالَ لَهُ النَّبِي عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

### بِابِ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

٥٩٥ – عَنْ أَنَس ﴿ مُنَالَم اللّه عَلَم اللّه اللّه هذه أُمُّ سُلَيْم التّحَدَّت يَوْمَ حُنَيْنِ حِنْجَرًا، فَكَانَ مَعَهَا، فَرَآهَا أَبُو طَلْحَةً ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّه هذه أُمُّ سُلَيْم مَعَهَا حِنْجَرٌ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّه عَلَى اللّه ع

#### باب استِحْقَاقِ القَاتِلِ سَلَبَ القَتِيْل

#### باب التَّنْفِيل ، وَفِدًاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأَسْرَى

١٩٧ – عَنْ سَلَمَةَ ﷺ قَالَ: غَزَوْنَا فَزَارَةً، وَعَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ، أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَاءِ سَاعَةٌ أَمَرَنَا أَبُو بَكْرٍ فَعَرَّسْنَا ، ثُمَّ شَنَ

الْغَارَةَ، فَوَرَدَ الْمَاءَ ، فَقَتَلَ مَنْ قَتَلَ عَلَيْه وَسَبَى ، وَأَنْظُرُ إِلَى عُنُقِ مِنَ النَّاسِ فَيهِمُ النَّرَارِيُّ، فَحَسْتِ أَنْ يَسْبِقُونِي إِلَى الْعَجَلِ، فَرَمَيْتُ بِسَهْم بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْعَجَلِ ، فَلَمَّا رَأُوا السَّهْمَ وَقَفُوا، فَحَمْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ ، وَفِيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي الْحَجَلِ ، فَلَمَّا وَقَيهِمُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ . مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَب ، فَسَمُّتُهُمْ حَتَّى فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ . مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مِنْ أَحْسَنِ الْعَرَب ، فَسَمُّتُهُمْ حَتَّى فَزَارَةَ عَلَيْهَا قَشْعٌ مِنْ أَدَمٍ . مَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا مَنْ أَحْسَنِ الْعَرَب ، فَسَمُّتُهُمْ حَتَّى فَزَارَةَ عَلَيْهَا وَمُنَا الْمَدينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا أَوْبًا ، فَقَدَمْنَا الْمَدينَةُ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا وَبُكُو ابْنَتَهَا ، فَقَدَمْنَا الْمَدينَةَ وَمَا كَشَفْتُ لَهَا وَمُنا أَوْبًا ، ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ أَعْجَبْتَنِي ، وَمَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوبًا ، ثُمَّ لَقِينِي رَسُولُ اللَّه وَاللَّه قَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَوْأَةَ لِلَه رَسُولُ اللَّه عَلَى السُوقِ فَقَالَ لِي : يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي الْمَوْقَ لَلَهُ لَقُونُ اللَّهُ وَاللَّه مَا كَشَفْتُ لَهَا ثُوبًا . فَهَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَانُوا أُسِرُوا اللَّه عَلَى اللَّه اللَّهُ إِلَى أَهُلِ مَكَةً ، فَقَدَى بِهَا نَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، كَانُوا أُسِرُوا بَمَكَةً .

### بياب حُكْمِ الفَيْءِ

٢٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَيْمًا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، أَتَيْتُمُوهَا وَأَقَمْتُمْ فِيهَا ، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ .

# بِابِ النِّسَاءِ الغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وِلا يُسْهَمُ

٢٩٩ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ ، أَنَّ نَحْدَةً كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خَمْسِ حِلال . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلا أَنْ أَكْتُمَ عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ - وفي رواية : لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ - . كَتَبَ رواية : لَوْلا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ نَتْنِ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلا نُعْمَةَ عَيْنٍ - . كَتَبَ إِلَيْهِ نَحْدَةُ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَخْبِرْنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَهَلْ

كَانَ يَضْرِبُ لَهُنَّ بِسَهُم ؟ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبَيَانَ ؟ وَمَتَى يَنْقَضِي يُتْمُ الْيَتِيمِ؟ وَعَنِ الْخُمْسِ لَمَنْ هُمْ ؟ - وفي رواية: وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ ؟ - فكتَبَ إلَيْهِ الْبُنُ عَبَّاسٍ : كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزُو بِالنِّسَاءِ ؟ وَقَدْ كَانَ يَعْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، ويُحدَّيْنَ مِنَ الْغَنيمَة ، وَأَمَّا بِسَهْم فَلَمْ يَضْرِبْ يَعْزُو بِهِنَّ، فَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى ، ويُحدَّيْنَ مِنَ الْغَنيمَة ، وَأَمَّا بِسَهْم فَلَمْ يَصْرِبْ لَهُنَّ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَا عُلَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ ، فَلا تَقْتُلِ الصَّبِيانَ - وفي لَهُنَ ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيانَ ، فَلا تَقْتُلِ الصَّبِيانَ - وفي رواية : إلا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عَلَمَ الْحَضْرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتُلَ - وَكَتَبْتَ مَنْ الْعَلْمَ مَا يَتْمُ الْيَتِيمِ ؟ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ لَتَنْبُتُ لَحَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا، فَإِذَا أَخَذَ لَنَفْسِه مِنْ صَالِحٍ مَا يَأْخُذُ النَاسُ اللَّهُ عَلَيْنَا قَوْمُنَا عَوْلَ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا مَوْلُ : هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَوْمُنَا فَوْمُنَا . هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَمُنَا . فَاكَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَمُنَا مَوْمُنَا . هُو لَنَا ، فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَالْكَ.

### باب إخْراجِ الْيَهُودِ والنَّصَارَى مِنْ جَزِيرةَ العَرَبِ

٣٠٠ عَنْ عُمَرَ ﴿ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْأَخْوِجَنَّ الْيَهُودَ
وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، حَتَّى لا أَذَعَ إِلا مُسْلِمًا .

# كِتَابُ الهَجْرَةِ وَالْمَغَازِي

### بابغَزْوَةِ بَدْرٍ

٣٠١ - عَنْ أَنَسِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَاوَرٌ حِينَ بَلَغَهُ إِقْبَالُ أَبِي سُفْيَانَ. قَالَ : فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَفْيَانَ. قَالَ : فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ : إِيَّانَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَمَرْتَنَا

# باب ثُبُوتِ الْجَنَّةِ للشَّهِيْدِ

٢٠٠٠ عَنْ أَنَسِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ مَا صَنَعَتْ عِيرُ أَبِي سُفْيَانَ ، فَحَاءَ وَمَا فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ غَيْرِي وَغَيْرُ رَسُولِ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ السَّتُنَى بَعْضَ نِسَائِه — قَالَ : فَحَدَّنَهُ الْحَديثَ . قَالَ : فَحَرَّجَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ فَتَكَلّم فَقَالَ : إِنَّ لَنَا طَلِبَةً ، فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَخَرَجَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ فَعَلَىٰ رِجَالٌ يَسْتَأْذُنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلُو الْمَدينَة ، فَقَالَ: لا مُتَنَى مَعْنَا . فَحَعَلَ رِجَالٌ يَسْتَأْذُنُونَهُ فِي ظُهْرَانِهِمْ فِي عُلُو الْمَدينَة ، فَقَالَ: لا يُقَدِّمَ اللهُ عَلَىٰ وَاصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا لا الله عَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا . فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللّه عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ وَاللّهُ اللهُ عَلَىٰ وَسُولُ اللّه عَلَىٰ وَمُولًا إِلَى جَدْرَ ، وَحَاءَ الْمُشْرِكُونَ النَا دُولَهُ . فَدَنَا الْمُشْرِكُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَىٰ وَسُولُ اللّه عَلَىٰ وَلَهُ اللّهُ عَلَىٰ وَلَوْلُولُ عُمَيْرُ بْنُ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ وَلَوْلُ عُمَيْرُ بْنُ وَلَا إِلَىٰ عَمُولُ الْمُعْرَا إِلَىٰ مُعْولُ عُمَيْرُ بْنُ

الْحُمَامِ الأَنْصَارِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّه ! حَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ؟! قَالَ : بَخ بَخ؟ لَعَمْ. قَالَ : بَخ بَخ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : مَا يَحْملُكَ عَلَى قَوْلِكَ : بَخ بَخ؟ قَالَ : لا وَاللَّه يَا رَسُولَ اللَّه ، إلا رَجَاءَة أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلَهَا . قَالَ : فَإِلَّكَ مَنْ أَهْلَهَا . قَالَ : فَإِلَّكَ مِنْ أَهْلِهَا . فَأَخْرَجَ تَمَرَاتُ مِنْ قَرْنِه ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ قَالَ : لَيَنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلُ تَمَرَاتِي هَذَه ، إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ ! فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْر ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتلَ .

#### بابغُرْوَةِ أُحُدِ

٣٠٠٥ وَعَنْهُ هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرِدَ يَوْمَ أُحُد فِي سَبْعَة مِنَ الأَنْصَارِ، وَرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَلَمَّا رَهِقُوهُ قَالَ : مَنْ يَوُدُّهُمْ عَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ رَهِقُوهُ الْجَنَّة أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، ثُمَّ رَهُلُ الْمُعَنَّا وَلَهُ الْجَنَّةُ أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ أَيْضًا وَلَهُ الْجَنَّة أَوْ هُوَ رَفِيقِي فِي الْجَنَّة . فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ ، فَلَمْ يَزَلُ كَذَلِكَ حَتَّى قُتِلَ السَّبْعَة ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ لِصَاحِبَيْهِ : مَا أَنْصَفْنَا أَصْحَابَنَا .

#### باب غَزْوَةِ الأَحْزَاب

٣٠٠٤ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ رَجُلَّ :
لَوْ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَاتَلْتُ مَعَةً وَأَبْلَيْتُ . فَقَالَ حُذَيْفَةُ : أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ! لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الأَحْزَابِ ، وَأَحَذَنْنَا رِيحٌ شَديدةٌ وَقُرٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلا رَجُلٌ يَأْتِينِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا رَجُلٌ يَأْتِينَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا وَجُلٌ يَأْتِينَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا وَجُلٌ يَأْتِينَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ: أَلا وَجُلٌ يَأْتِينَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ : أَلا وَحُلٌ بَالْتَهُ مِعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلَى إِنْ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ قَالَ يَجْبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلَى إِنْ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنَّا أَحَدٌ ، ثُمَّ الْتُعَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَسَكَنْنَا ، فَلَمْ يُحِبُهُ مِنْا أَحَدُ ، ثُمْ

قَالَ : أَلا رَجُلِّ يَأْتَينَا بِخَبِرِ الْقَوْمِ جَعَلَهُ اللّهُ مَعِي يَوْمَ الْقَيَامَة ؟ فَسَكَتْنَا ، فَلَمْ يُحِبْهُ مِنَا أَحَدٌ ، فَقَالَ : قُمْ يَا حُذَيْفَةُ فَأْتِنِي بِخَبِرِ الْقَوْمِ ، وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ . دَعَانِي بَاسْمِي أَنْ أَقُومَ ، قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبِرِ الْقَوْمِ ، وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ . وَعَانِي بَاسْمِي أَنْ أَقُومَ ، قَالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بِخَبِرِ الْقَوْمِ ، وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ . فَرَأَيْتُ فَلَمَّا وَلَيْتُهُ مِنْ عَنْده ، حَعَلْتُ كَأَنَمَا أَمْشِي فِي حَمَّامٍ ، حَتَّى أَتَيْتُهُمْ ، فَرَأَيْتُ فَلَمَّا وَلَيْتُهُ مِنْ عَنْده ، فَرَأَيْتُ اللّهُ عَلَيْ : وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيْ . وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ ، فَرَعْتُ سَهْمًا فِي كَبِد الْقَوْسِ ، فَأَرَدْتُ إَنْ أَرْمِيهُ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ عَلِيْ : وَلا تَذْعَرْهُمْ عَلَيْ . وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ ، فَرَعَتْ مَنْ فَضْلِ عَبَاءَة كَانَتْ عَلَيْ . وَلَوْ رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ ، فَرَعْتُ مُنْ اللّه عَلَيْ اللّه عَلَيْ عَبَاءَة كَانَتْ عَلَيْه يُصِلّي فِيهَا ، فَلَمْ أَوْمُ وَفَرَعْتُ اللّه عَلَيْ مِنْ فَضْلِ عَبَاءَة كَانَتْ عَلَيْه يُصَلّي فِيهَا ، فَلَمْ أَرَلْ نَامُا حَتَّى أَصِبْحُتُ ، فَلَمَّا أَصَبْحُتُ قَالَ: قُمْ يَا نَوْمَانُ .

### باب فَتْحِ مَكَّةَ

٥٠٠٥ عَنْ عَبْد اللّه بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَفَدَتْ وُفُودٌ إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ ، فَكَانَ يَصْنَعُ بَعْضَنَا لِبَعْضِ الطَّعَامَ، فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ مَمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَدْعُونَا إِلَى رَحْله . فَقُلْتُ : أَلا أَصْنَعُ طَعَامًا فَأَدْعُوهُمْ إِلَى مَحْلِي ؟ فَأَمَرْتُ بِطَعَامٍ يُصَنَعُ ، ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مِنَ الْعَشِيِّ فَقُلْتُ: الدَّعْوَةُ وَعَلَى ؟ فَلْتَ : نَعَمْ . فَدَعَوْتُهُمْ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : الدَّعْوَةُ اللهُ عَنْدِي اللَّيْلَةَ . فَقَالَ : سَبَقْتَنِي ؟ قُلْتُ : نَعَمْ . فَدَعَوْتُهُمْ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً : أَلَا عُلِيكَ مُ بِحَديث مِنْ حَدِيثُكُمْ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟ ثُمَّ ذَكَرَ فَتْحَ مَكَةً فَقَالَ: أَلَا عُلِيكَ مَكَةً ، فَبَعَثَ الزُّيْرَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَنَّبَيْنِ، وَبَعْثَ أَلَا عُبِيدَةً عَلَى الْمُحَنِّبَيْنِ، وَبَعْثَ أَبَا عُبِيدَةً عَلَى الْمُحَنِّبَيْنِ، وَبَعْثَ أَلَا عُبِيدَةً عَلَى الْمُحَنِّبَيْنِ، وَبَعْثَ أَلَا عُبِيدَةً عَلَى الْمُحَنِّبَيْنِ، وَبَعْثَ أَلِكَ عَلَى الْمُحَنِّبَيْنِ ، وَبَعْثَ أَلَا عُبِيدَةً قَالَ : فَنَظُرَ فَرَآنِي فَقَالَ : أَبُو هُويُورَةً ! فَالَ : فَنَظُرَ فَرَآنِي فَقَالَ : أَبُو هُويْرَةً! وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَاءً فَعَالًى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ ال

كُنَّا مَعَهُمْ ، وَإِنْ أُصِيبُوا أَعْطَيْنَا الَّذِي سُعْلْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : تَوَوْنَ إِلَى أَوْبَاشَ قُورَيْشِ وَأَتْبَاعِهِمْ . ثُمَّ قَالَ بِيَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، - وفي رواية: أُحْصُدُوهُم حَصْداً - ثُمَّ قَالَ : حَتَّى تُوَافُونِي بِالصَّفَا . قَالَ : فَانْطَلَقْنَا ، فَمَا شَاءَ أَحَدٌ مَنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَحَدًا إِلاَّ قَتَلَهُ، وَمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ يُوَجَّهُ إِلَيْنَا شَيْئًا. قَالَ: فَحَاءَ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُبِيحَتْ خَضْرَاءُ قُرَيْشِ ، لا قُرَّيْشَ بَعْدَ الْيَوْم . ثُمَّ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ – وفي رواية : وَمَنْ أَلْقَى السِّلاحَ فَهُو آمنٌ ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُو آمنٌ - فَقَالَت الأَنْصَارُ بَعْضُهُمْ لَبُعْض: أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ، وَرَأُفَةٌ بِعَشِيرَتِه . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَحَاءَ الْوَحْيُ ، وَكَانَ إِذَا حَاءَ الْوَحْيُ لا يَخْفَى عَلَيْنَا ، فَإِذَا حَاءَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَرْفَعُ طَرْفَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَنْقَضيَ الْوَحْيُ ، فَلَمَّا انْقَضَى الْوَحْيُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا مَعْشَوَ الأَنْصَارِ ! قَالُوا: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ: قُلْتُمْ : أَمَّا الرَّجُلُ فَأَدْرَكَتْهُ رَغْبَةٌ فِي قَرْيَتِهِ ؟ قَالُوا : قَدْ كَانَ ذَاكَ . قَالَ : كَلاّ ، إنّي عَبْدُ اللَّه وَرَسُولُهُ ، هَاجَرْتُ إِلَى اللَّه وَإِلَيْكُمْ ، وَالْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتُكُمْ . فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَيْكُونَ وَيَقُولُونَ: وَاللَّهِ مَا قُلْنَا الَّذِي قُلْنَا إلا الضِّنَّ باللَّه وَبرَسُوله . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُصَدِّقَانِكُمْ، وَيَعْذَرَانكُمْ . فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَى دَارِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَغْلَقَ النَّاسُ أَبْوَابَهُمْ وَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَتَّى أَقْبَلَ إِلَى الْحَحَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَأَتَى عَلَى صَنَّمِ إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ كَانُوا يَعْبُدُونَهُ ، وَفِي يَد رَسُولِ اللَّه ﷺ قَوْسٌ ، وَهُوَ آخذٌ بسَيَة الْقَوْس، فَلَمَّا أَتَى عَلَى الصَّنَّم جَعَلَ يَطْعُنُهُ فِي عَيْنِه وَيَقُولُ : ﴿ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ﴾ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ أَتَى الصَّفَا فَعَلا عَلَيْه ، حَتَّى نَظَرَ إِلَى الْبَيْت ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ ، فَحَعَلَ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ أَنْ يَدْعُو .

## باب : لا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً بَعْدَ الْفَتْح

٣٠٦ - عَنْ مُطِيعٍ فَهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ : لا يُقْتَلُ قُرَشِيِّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ . وفي رواية : وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةٍ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ ، كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ الله ﷺ مُطِيعًا .

### بابغَزْوَةِ حُنَيْنٍ

٣٠٧ عن كَثِير بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ قَالَ: قَالَ عَبَّاسٌ: شَهَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنِ ، فَلَزِمْتُ أَنَا وَأَبُو سُفْيَانَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَلَمْ نُفَارِقُهُ ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَغْلَة لَهُ بَيْضَاءَ، أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاتَّةَ الْجُذَامِيُّ ، فَلَمَّا الْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ وَلَّى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ ، فَطَفق رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْكُضُ بَغْلَتَهُ قِبَلَ الْكُفَّارِ . قَالَ عَبَّاسٌ : وَأَنَا آخذٌ بلحَام بَغْلَة رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكُفُّهَا إِرَادَةً أَنْ لا تُسْرِعَ، وَأَبُو سُفْيَانَ آخِذٌ بِرِكَابِ رَسُولِ اللَّهِ عِبَّاسُ نَقَالَ رَسُولُ اللَّه عِليم: أَيْ عَبَّاسُ نَاد أَصْحَابَ السَّمُرَة . فَقَالَ عَبَّاسٌ الله عَبَّاسُ - وَكَانَ رَجُلاً صَيَّتًا - : فَقُلْتُ بأَعْلَى صَوْتِي : أَيْنَ أَصْحَابُ السَّمْرَة ! قَالَ : فَوَاللَّهُ لَكَأَنَّ عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ الْبَقَرِ عَلَى أَوْلادِهَا ، فَقَالُوا : يَا لَبَيْكَ يَا لَبَيْكَ ! فَاقْتَتَلُوا وَالْكُفَّارَ ، وَالدَّعْوَةُ فِي الْأَنْصَارِ يَقُولُونَ : يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ. قَالَ: ثُمَّ قُصِرَتِ الدَّعْوَةُ عَلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ، فَقَالُوا : يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ، يَا بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْحَزْرَجِ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِه كَالْمُتَطَاوِلِ عَلَيْهَا إِلَى فَتَالِهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: هَلَهَا حِينَ حَميَ الْوَطيسُ. ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ حَصَيَات فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوهَ الْكُفَّارِ ، ثُمَّ قَالَ : الْهَزَمُوا وَرَبِّ مُحَمَّد . قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنْظُرُ فَإِذَا الْقِتَالُ عَلَى هَيْئَتِهِ فِيمَا أَرَى ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَيَاتِهِ ، فَمَا زِلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلَيلاً ، وَأَمْرَهُمْ مُدْبرًا .

٥٠٠٨ عن سَلَمة على قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللّه الله الله على حُنَيْنًا ، فَلَمَّا وَاحَهْنَا الْعَدُو تَقَدَّمْتُ فَأَعْلُو نَنِيَّةً ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَجُلٌ مِنَ الْعَدُو بَ فَأَرْمِيهِ بِسَهْمٍ ، فَتَوَارَى عَنِّي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ ، وَنَظُوْتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ قَدْ طَلَعُوا مِنْ فَتَوَارَى عَنِّي ، فَمَا دَرَيْتُ مَا صَنَعَ ، وَنَظُوتُ إِلَى الْقَوْمِ فَإِذَا هُمْ وَصَحَابَةُ النَّبِي عَلَيْ ، فَولِى صَحَابَةُ النَّبِي عَلَيْ ، وَأَرْجِعُ مَنْهُو مَا وَعَلَي بُرْدَتَانِ مُتَّزِرًا بإحْدَاهُمَا مُرْتَديًا بالأُخْرَى، فَاسْتَطْلَقَ إِزَارِي، فَحَمَعْتُهُمَا حَمِيعًا ، وَمَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْ مُنْهَزِمًا، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الشَّهُ هَبَاءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى رَسُولِ اللّه عَلَى مُنْهُمْ مِنْ مُرَاب مِنَ الأَرْضِ ، ثُمَّ الشَّهُبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى رَسُولُ اللّه عَلَى مَنْ مُرَاب مِن الأَرْضِ ، ثُمَّ الشَعْبَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّه عَلَى مَنْ مُرَاب مِن الأَرْضِ ، ثُمَّ السَتَقْبَلُ بِهِ وُجُوهَهُمْ ، فَقَالَ : شَاهَتِ الْوُجُوهُ . فَمَا حَلَقَ اللّهُ مَنْهُمْ إِنْسَانًا إِلاَ مَسْولُ اللّه عَنْ عَنْهُمْ اللّه عَنْ وَحَلً ، وَقَسَمَ مَنْ مُنْهُمُ اللّه عَنْ وَحَلً ، وَقَسَمَ مَلْكُ عَيْنَيْهُ مُرَابًا بِتِلْكَ الْقَبْضَة ، فَوَلُوا مُدْبِرِينَ ، فَهَزَمَهُمُ اللّهُ عَزَّ وَحَلً ، وَقَسَمَ مَسُولُ اللّه عَنْ عَنَائِمَهُمْ اللّه عَنْ عَنْوَلَهُ مُنْهُمْ اللّهُ عَزَقُولُ مُولِينَ ، فَهَزَمَهُمُ اللّهُ عَزَّ وَحَلً ، وقَسَمَ مَسُولُ اللّه عَنْ مَنْهُمْ اللّهُ عَزَقَ الْمُسْلِمِينَ .

# كتاب الإمارة

## بِهِابِ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ ، الأُوَّلِ فَالأَوَّلِ

٣٠٩ عَنِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْ لِمُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا مَنْ يَنتَضِلُ ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ ، إِذْ مَنْزِلاً ، فَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ ، إِذْ نَادَى مُنَادَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : الصَّلاةَ حَامِعَةً . فَاحْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : إِلَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِي إِلا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا فَقَالَ : إِلَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِي إِلا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلُّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرٍ مَا

يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعلَ عَافِيَتُهَا في أُولِهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌ، وأَمُورٌ تُنْكُرُونَهَا، وَتَجِيءَ فَثْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضُهَا ، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي ، ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ الْمَوْمِ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَتَجِيءُ الْفَتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ الْمَوْمِ الْآخِرِ ، وَلْيَأْتِهِ وَيُعْدَى النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِه مَنْيَّتُهُ وَهُو يَوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَلْيَأْتِ إِلَى وَيُومُ النَّارِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَوْتَى إِلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ ، وَتُمَرَةَ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَوْتَى إِلَيْهِ ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِه ، وَتَمَرَةً قَلْبِهِ ، فَلْيُطِعُهُ إِنِ اسْتَطَاعَ ، فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنْقَ الآخِو .

### باب : إذًا بُوبِعَ لِخَلِيْفَتَيْنِ

٣١٠ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا بُويِعَ لَخَلَيفَتَيْن فَاقْتُلُوا الآخَرَ مِنْهُمَاً .

بابكراهة الإمارة بِغَيْرِ ضَرَوْرة

٣١١ – عَنْ أَبِي ذَرٌ ﴿ مَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَا أَبَا ذَرٌ إِلِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا ، وَإِلِّي أُحِبُّ لِنَفْسِي ، لا تَأَمَّرَنَ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلا تَوَلَّيْنَ مَالَ يَتِيم .

٣١٢ - وَعَنْهُ عَلَى اللّهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللّهِ أَلا تَسْتَعْملُنِي؟ قَالَ : فَضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا ذُرِّ ! إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَائَةُ ، وَإِنَّهَا أَمَائَةُ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ اللّهِيَامَةِ خِزْيٌ وَلَدَامَةٌ ، إِلا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقّها، وَأَدَى الّذِي عَلَيْهِ فِيهَا .
فيها .

## بابالرَّفْقِ بِالرَّعِيَةِ

٣١٣- عَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرُو ﷺ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ :

أَيْ بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ شَوَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ. فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . فَقَالَ لَهُ: احْلَسْ! فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّد ﷺ . فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟ إِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ، وَفِي غَيْرِهِمْ .

#### باب فَضِيْلَةِ الإِمَامِ العَادِلِ

٣١٤ - عَنِ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللّهِ ﷺ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلًا ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلًا ، وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينَ الرَّعْمَ اللّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ، عَنْ يَمِينِ الرَّعْمَ وَمَا وَلُوا .

٣١٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا : اللَّهُمَّ مَنْ وَلَيْ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ .

#### باب: الدِّينُ النَّصِيْحَةُ

٣١٦ - عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ ﴿ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ : الدِّينُ النَّصِيحَةُ . قُلْنَا: لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِرَسُولِهِ ، وَلأَثِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ .

#### باب تَحْرِيمِ هَدَايا الْعُمَّالُ

٣١٧ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةً ﴿ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَمَلَ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ عُلُولاً يَأْتِي مِن اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلَ ، فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ ، كَانَ عُلُولاً يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَة . قَالَ : فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُل أَسُودُ مِنَ الأَنْصَارِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : وَمَا لَكَ . قَالَ : سَمِعْتُكَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ اقْبَلْ عَتِّي عَمَلَكَ . قَالَ : وَمَا لَكَ . قَالَ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ : مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِ فَلْيَجِيْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ ، فَمَا أُوتِي مِنْهُ أَخَذَ ، وَمَا نُهِي عَنْهُ انْتَهَى .

# بِابِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وإنْ مَنْعُوا انْحُقُوقِ

٣١٨ - عَنْ سَلَمَة بْنِ يَزِيدَ ﴿ قَالَ : قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمْرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ ، وَيَمْنَعُونَا حَقِّنَا ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، ثُمَّ سَأَلُهُ فَي الثَّالِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِيَةِ ، فَحَذَبَهُ الأَشْعَتُ بْنُ قَيْسِ فَقَالَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ وَلِي اللّهِ يَقِلِيهِ إِلَيْهِمْ فَيَ اللّهُ وَلَا اللّهُ يَقِلِقُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ فَي السَّالَةُ وَالْعَمْوَا وَاللّهُ عَلَيْكُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ مَا حُمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمَّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمْلُوا وَعَلَيْكُمْ اللّهُ وَلِي اللّهُ الْعُلْمُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ ا

### باب خِيَارِ الأَئِمَّةُ وشِرَارِهِمْ

٣١٩ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ قَالَ : حَيَارُ أَئِمَّتِكُمِ اللّهِ ﷺ قَالَ : حَيَارُ أَئِمَّتِكُمِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَشُوارُ اللّهِ عَلَيْهِمْ وَيَلْعَنُونَهُمْ وَشُوارُ أَئِمَتِكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ . قِيلَ : أَئِمَّتِكُمِ اللّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفَ ؟ فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ، وَإِذَا يَارَسُولَ اللّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفَ ؟ فَقَالَ: لا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاةَ ، وَإِذَا يَارَسُولَ اللّهِ أَفَلا نُنَابِذُهُمْ مِنْ وُلاتِكُمْ شَيْئًا تَكُرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، وَلا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ .

# باب وُجُوبِ الإِنْكَارِ على الأُمَراءِ فيما يُخَالِفُ الشَّرْعَ

٣٢٠ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُ يُستَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُشْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ يُستَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ وَتُشْكِرُونَ ، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَمَنْ أَلْكُورُ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِي وَتَابَعَ . غَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا تُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: لا مَا صَلَّوْا. أَيْ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ .

# باب حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وهُوَ مُجْتَمِعٌ

٣٢١ - عَنْ عَرْفَجَةَ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَاضْرُبُوهُ بالسَّيْف ، كَاننًا مَنْ كَانَ .

# كتَابُ الصَّيْد والذَّبَائح

1)

### باب الأَمْرِ بإِحْسَانِ الذَّبْحِ والقَتْلِ وتَحديدِ الشَّفْرَةِ

٣٢٢ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أُوسٍ ﴿ قَالَ : أَنْتَانِ حَفظُتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا اللّهُ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْء، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَة، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ . فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ .

# كتَابُ الأضَاحِيُّ

### بِابِ النَّهِيِّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

٣٢٣ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبُحُهُ، فَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْنًا حَتَّى يُضَحِّيَ . وفي رواية : وَبَشُرِهِ .

#### باب سِنّ الأضعِية

٣٢٤ - عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسنَّةً، إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنُ .

### باب تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لغيرِ اللهِ ولَعْنِ فَاعِلِهِ

ُ ٣٢٥ عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ : حَدَّثَنِي النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَاتِ أَرْبَعِ. قَالَ : لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالدَهُ ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى اللَّهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ .

# كتاب الأشربة

باب بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَدُ مِمَّا يُتَخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالعِنَبِ يُسَمَّى خَمْراً ٢٣٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ : النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ .

# بِابِ إِبَاحَةِ النَّبِيدِ الذي لم يَشْتَدُّ ولم يَصِرْ مُسْكِراً

٣٢٧ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْتَبَدُ لَهُ أُوَّلَ اللَّيْلَةِ النَّبِي تَحِيءُ ، وَالْغَدَ، لَهُ أُوَّلَ اللَّيْلَةَ النَّبِي تَحِيءُ ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ النَّبِي تَحِيءُ ، وَالْغَدَ، وَاللَّيْلَةَ الأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ ، أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ .

٣٢٨ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلاهُ، وَلَهُ عَزْلاءُ ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدُّوةً .

٣٢٩ عَنْ أَنَسِ ﷺ قَالَ : لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ : الْعَسَلَ وَالنَّبيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ .

### باب تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

٣٣٠ وَعَنْهُ ١ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مِثْلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخِذُ خَلاًّ ، فَقَالَ : ٧.

باب تَحْريمِ التَّدَاوِي بِالخَمْرِ

٣٣١- عَنْ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْد سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْخَمْرِ ، فَنَهَاهُ أَنْ يَصْنَعُهَا ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ . فَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءِ ، وَلَكِنَّهُ دَاءً .

## كتاب الأطعمة

### باب التُّسْمِيَةِ عِنْدُ الأَكْلِ

٣٣٢ عَنْ حُذَيْفَةَ ﴿ قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِي ۗ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدَيْنَا حَتَى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَيضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، نَضَعْ أَيْدَيْنَا حَتَى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَيضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ ، فَأَحَذَ رَسُولُ اللّه ﷺ فَحَاءَتْ جَاءِ أَعْرَابِي كَأَنْمَا يُدْفَعُ، فَأَخَذَ بِيَده، فَقَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ اللّه ﷺ إِنَّ الشّيْطَانَ يَسْتَحِلُ الطّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللّه عَلَيْه ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلُ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدهَا ، فَجَاءَ بِهِذَا الأَعْرَابِي لِيَسْتَحِلُ بِهِ ، وَالّهُ عَلَيْه ، وَإِلّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلُ بِهِ ، وَالّهُ عَلَيْه ، وَإِلّهُ جَاءَ بِهِذَهِ الْجَارِيَة لِيَسْتَحِلُ بِهِ ، وَالّهُ عَلَيْه ، وَالّهُ وَأَخَذْتُ بِيَدِهُ إِنْ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَلِهُا . وفي رواية : فَأَخَذْتُ بَيْده ، وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهُ إِنْ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَلِهُا . وفي رواية : فَأَخَذْتُ بَيْده ، وَالّذي نَفْسِي بِيَدِهُ إِنْ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَلِهُا . وفي رواية : ثُمّ ذَكَرَ اسْمَ اللّه وَأَكَلَ .

٣٣٣ عَنْ حَابِر ﷺ ، أَنَّهُ سَمْعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِه وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ . وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ . وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكُتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ .

### باب الأكُلِ والشُّرْبِ باليَمِينِ

٣٣٤ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِي الله عَنهُما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينهِ ، وَإِذَا شَوِبَ فَلْيَشْوَبْ بِيَمِينهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَعْلَى بَشْمَالهِ ، وَيَشْوَبُ بِشَمَالهِ . وفي رواية : وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا : وَلا يَأْخُذُ بِهَا وَلا يُعْطِي بِهَا .

٣٣٥ - عَنْ سَلَمَةَ ظَيْهُ ، أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِشَمَالِهِ ، فَقَالَ: كُلْ بِيَمِينِكَ. قَالَ : لا اسْتَطَعْتَ . مَا مَنَعَهُ إِلاَ الْكَبْرُ. قَالَ : لا اسْتَطَعْتَ . مَا مَنَعَهُ إِلاَ الْكَبْرُ. قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ .

# باب اسْتِحْبَابِ أَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ ما يُصِيبُها مِنَ الأَذَى

٣٣٦ عَنْ حَابِر عَلَى قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيْ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُونُ عَنْدَ طَعَامِه، فَإِذَا يَحْضُونُ عَنْدَ طَعَامِه، فَإِذَا يَحْضُونُ عَنْدَ طَعَامِه، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَخَدَكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا، وَلا يَدَعْهَا للشَّيْطَان .

# باب اسْتِحْبَابِ حَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ

٣٣٧ عَنْ أَنْسٍ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَيَوْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا .

# باب اسْتِحْبَابِ تَدَكُّرِ الآخِرَةِ بَعْدَ الأكْلِ والشُّرْبِ

٢٣٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً فَلِيهَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّه عَلَيْ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَة، فَإِذَا هُوَ بَأْبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَة؟ فَالاَّ: الْحُوعُ يَا رَسُولَ اللّه . قَالَ: وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدَهُ ، لأَخْوَجَنِي الَّذِي قَالاً: الْحُوعُ يَا رَسُولَ اللّه . قَالَ: وَأَنَا وَالّذِي نَفْسِي بِيدَهُ ، لأَخْوَجَنِي الّذِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومُوا . فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومُوا . فَقَالُوا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَإِذَا هُو لَيْسَ فِي اللّهِ عَلَيْ : أَيْنَ اللّهُ عَلَيْ : أَيْنَ اللّه عَلَيْ : أَيْنَ اللّهُ عَلَيْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّه عَلَيْ : أَيْنَ فَلَانٌ ؟ قَالَت : ذَهَبَ يَسْتَعْذَبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَى فَلَانٌ ؟ قَالَت : ذَهَبَ يَسْتَعْذَبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ . إِذْ جَاءَ الأَنْصَارِيُّ ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللّه عَلَيْ وَصَاحِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : الْدَحْمُدُ لِلّه ، مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكُومَ أَضَيَافًا مِنْ هَذِهِ ، مَنْ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ ، فَقَالَ : كُلُوا مِنْ هَذِهِ ، مَنَّ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ ، فَقَالَ : كُلُوا مِنْ هَذِه ، مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكُومَ أَضِياقًا مِنْ هَذَه ، مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكُومَ أَوْمَ مَنْ مَذَه ، مَا أَحَدُ الْيُومَ أَكُومَ مَنْ هَذِه ، مَا أَحَدُ الْيُومَ وَالَ عَنْ هَا مِنْ هَذَه ،

وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ. فَذَبَحَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ ، وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا ، فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لأبي بَكْرٍ وَعُمَرَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيده ، لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقَيَامَة ، أَخْرَ جَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ، ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ .

#### بِابِ دَعْوَة الأَهْلِ إلى الطَّعَامِ

الْمَرَق، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ جَارًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَارِسيًّا كَانَ طَيَبَ الْمَرَق، فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ : لا . فَعَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا . فَعَادَ يَدْعُوهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لا . ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَهَذِهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ ، حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ .

### بِابِ دَعْوةِ الأَصْدِقاءِ إِلَى الطَّعَامِ

٣٤٠ عَنْ جَابِر ﷺ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّه ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْ إِلَى اللَّه ﷺ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقًا مِنْ خُبْرٍ ، فَقَالَ : مَا مِنْ أُدُمٍ ؟ فَقَالُوا : لا ، إِلاَّ شَيْءٌ مَنْزِلِهِ ، فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَلَقًا مِنْ نَبِي اللَّهِ ﷺ .
مِنْ خَلِّ . قَالَ : فَإِنَّ اللَّهِ ﷺ .

## باباسْتِحْبَابِ وَصْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ

٣٤١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ بُسْرِ ﴿ قَالَ : نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي . قَالَ: فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبُةً ، فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ ، فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، وَيَحْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى . ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ، وَيَحْمَعُ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى . ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ

نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمينه . قَالَ : فَقَالَ أَبِي ، وَأَخَذَ بِلِجَامِ دَابَّتِه : ادْعُ اللَّهَ لَنَا . فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكَ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمُ .

### باب اسْتِحْبَابِ تَوَاضُع الآكِلِ

٣٤٢ عَنْ أَنَس فَشِهُ قَالَ : أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ ، فَحَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَشْرُ ، فَحَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْسِمُهُ وَهُوَ مُحْتَفِزٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا . وَفِي رَوَايَةٍ : مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا . `

# بِهَابِ ادِّخَارِ التَّمْرِ ونحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيبَالِ

٣٤٣ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لا تَمْرَ فِيهِ جَيَاعٌ أَهْلُهُ ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ . فَيهِ جَيَاعٌ أَهْلُهُ ، أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ . قَالُهَ أَوْ جَاعَ أَهْلُهُ . قَالَهَ أَوْ تَلاَثًا .

### باب إبَاحَة الضَّبِّ

٣٤٤ - عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ اللَّهِ عَامَّةُ طَعَامِ أَهْلِي . فَلَمْ يُحِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ، فَعَاوَدَهُ، فَعَالَ : إِنِّي عَائِمَ مُضَبَّة ، وَإِنَّهُ عَامَّةٌ طَعَامِ أَهْلِي . فَلَمْ يُحِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ، فَلَامُ يُحِبْهُ ، فَقُلْنَا : عَاوِدْهُ ، فَعَاوَدَهُ، فَلَمْ يُحِبْهُ ، ثَلاثًا ، ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهَ لَعَنَ أَوْ غَصَبَ عَلَى سَبْطُ مِنْ بَنِي إِسْوَائِيلَ ، فَمَسَخَهُمْ دَوَابٌ يَدَبُّونَ فِي الأَرْضِ ، فَلَا أَدْرِي لَعَلَّ هَذَا مَنْهَا ، فَلَسْتُ آكُلُهَا وَلا أَنْهَى عَنْهَا .

# باب إباحة أكْلِ التُّومِ

٣٤٥ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَزَلَ عَلَيْهِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ في السَّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي الْعِلْوِ . فَانْتَبَهَ لَيْلَةً ، فَقَالَ : نَمْشِي فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟! فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي حَانِبٍ ، ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: السَّفْلُ أَرْفَقُ . فَقَالَ: لا أَعْلُو سَقيفَةً أَنْتَ تَحْتَهَا ، فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِي الْعُلُوِ ، وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السَّغْلِ ، فَكَانَ يَصْنَعُ للنَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا ، فَإِذَا حِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِه ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ تُومٌ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِه ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ تُومٌ ، فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، فَقيلَ لَهُ : لَمْ يَأْكُلُ ، فَفَزِعَ ، وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ: عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

# كتَابُ اللِّبَاسِ والزِّينَةِ

# بِيابِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ المُعَصّْفَرَ

٣٤٦ عَنِ ابْن عَمْرُو رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ : رَأَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَلَيَّ وَلَا تَلْبَسْهَا . قُلْتُ: تُوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلا تَلْبَسْهَا . قُلْتُ: أَغْسِلُهُمَا .

# بِابِ استِحْبِابِ خِضَابِ الشِّيْبِ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةٍ ، وتَحْريمِهِ بِالسُّوادِ

٣٤٧ عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ، وَرَأْسُهُ وَلِحَيْتُهُ كَالتَّغَامَةِ بَيَاضًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : غَيَّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ ، وَاجْتَنْبُوا السَّوَادَ .

## بِابِ كَرَاهَةٍ مَا زَادَ عِنَ الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللَّبَاسِ

٣٤٨ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : فِرَاشٌ لِلوَّجُلِ ، وَفِرَاشٌ لِامْرَأَتِهِ ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ .

### باب رَفْعِ الإِزَارِ إِلَى أنصافِ السَّاقَيْنِ

٣٤٩ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْ وَفِي إِزَارِي اللَّهِ عَلِيْ وَفِي إِزَارِي اسْتِرْ حَاءٌ ، فَقَالَ : زِدْ . فَزِدْتُ ، اسْتِرْ حَاءٌ ، فَقَالَ : زِدْ . فَزِدْتُ ، فَمَا زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: إِلَى أَيْنَ ؟ فَقَالَ : أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ.

### باب بَيَانِ غِلَظِ تَحْرِيمِ إسْبَالِ الإزَارِ

• ٣٥٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ ﴿ مَنْ النَّبِيِّ قَالَ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَة ، وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلا يُزكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ثَلاثَ مَرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ثَلاثَ مَرَارٍ. قَالَ أَبُو ذَرٌ: خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ : الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفُ الْكَاذِبِ .

### باب النَّهْيِ عَنْ التَّخَتُّمِ فِي الوُسْطَى والتي تَلِيْهَا

٣٥١ - عَنْ عَلِيٍّ هُ قَالَ : نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَخَتَّمَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ أَوْ هَذِهِ . قَالَ : فَأُومًا إِلَى الْوُسْطَى ، وَالَّتِي تَلِيهَا .

### باب اسْتِحْبَابِ لُبْسِ النَّعَال

٣٥٢- عَنْ جَابِرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ فِي غَزْوَةٍ غَزَوْنَاهَا : اسْتَكْثِرُوا مِنَ النَّعَالِ ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ لا يَوَالُ رَاكبًا مَا الْتَعَلَ .

#### باب النِّسَاءِ الكَاسِيَاتِ العَارِيَاتِ

٣٥٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُميلاتٌ مَائِلاتٌ ، رَؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةَ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ ، لا يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلا يَجَدُنُ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسيرَة كَذَا وَكَذَا.

### باب كَرَاهَةِ الكَلْبِ والجَرَسِ في السَّفَرِ

٣٥٤ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَصْحَبُ الْمَلاتِكَةُ رُفْقَةً فيهَا كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ .

٥٥ - وَعَنْهُ هَيْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْجَرَسُ مَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ .

### باب اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ وَأَنَّهُ أَطْيِبُ الطِّيبِ

٣٥٦ عَنْ أَبِي سَعِيد ﷺ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ المُرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَبِ إِسْرَائِيلَ قَصِيرَةٌ تَمْشِي مَعَ الْمُرَأَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ ، فَاتَّخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَب وَخَاتَمًا مِنْ ذَهَب مُعْلَقٌ مُطْبَقٌ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكًا – وَهُوَ أَطْيَبُ الطَّيبِ – ، فَمَرَّتْ بَيْدِهَا هَكَذَا .

٣٥٧- عَنْ نَافِعِ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاة ، وبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الْآلُوَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ .

## كتاب الأدب

### باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الأَسْمَاء

٣٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ .

٣٥٩ عَنِ الْمُغِيرَةِ ﷺ قَالَ : لَمَّا قَدَمْتُ نَجْرَانَ سَأَلُونِي فَقَالُوا : إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ : ﴿ يَا أُخْتَ هَارُونَ ﴾ ، وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكَذَا وَكَذَا . فَلَمَّا قَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ فَدَمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَمُّونَ فَدَمْتُ عَلَى وَالصَّالِحِينَ قَبْلَهُمْ .

# باب استِحْبَابِ تَغْيِيرِ الاسْمِ القَبِيحِ إلى حَسَنٍ

٣٦٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ ابْنَةً لِعُمَرَ كَانَتْ يُقَالُ لَهَا : عَاصِيَةُ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَميلَةً .

اللهِ ﷺ اسْمَهَا : جُوَيْرِيَةُ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عَنْدَ بَرَّةَ .

# بابكَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالأَسْمَاءِ القَبِيحَةِ ، وَبِنَافِعِ ونَحْوِهِ

٣٦٢ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ حُنْدَبِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَحَبُّ الْكَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكُبُرُ، لا يَضُرُّكَ بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ ، وَلا تُسَمِّينَ عُلامَكَ يَسَارًا ، وَلا رَبَاحًا ، وَلا تُحِيحًا ( وفي رواية: ولا نَافِعاً ) ، وَلا أَفْلَحَ ، فَإِنَّكَ تَقُولُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلا يَخُونُ ، فَيَقُولُ : أَثَمَّ هُوَ ؟ فَلا يَكُونُ ، فَيَقُولُ : لا . إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ ، فَلا تَزِيدُنَّ عَلَيَّ .

٣٦٣ - عَنْ جَابِر فَهِ قَالَ : أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبَيْرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيسَارٌ وبِنَافِعِ، وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلُ شَيْئًا ، ثُمَّ قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ أَنَّ تَرَكَهُ .

باب جَوَازِ جَعْلِ الأَذُنِ رَفْع حِجَابِ

٣٦٤ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذْنُكُ عَلَيَّ اللَّهِ ﷺ: إِذْنُكُ عَلَيًّ أَنْهَاكَ .

#### باب نظر الفَجْأة

٣٦٥ - عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فَهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ عَنْ نَظَرِ اللّهِ عَنْ نَظَرِ اللّهِ عَنْ نَظَرِ اللّهَ عَنْ نَظَرِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ نَظَرِ اللّهِ عَنْ نَظَرِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

باب النَّهْي عَنْ ابتداءِ أَهْلِ الكِتَابِ بِالسَّلامِ

٣٦٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلا النَّصَارَى بِالسَّلامِ ، فَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى أَضْيَقِهِ .

باب تَحْرِيم الخَلْوَة بِالأَجْنَبِيَّة وَالدُّخُول عَلَيها

٣٦٧ - عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةِ ثَيِّبٍ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَم .

٣٦٨ - عَنِ ابْنِ عَمْرِو ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشَمْ دَخَلُوا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمْيْسِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَعَذَ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَمَيْسِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَهِيَ تَحْتَهُ يَوْمَعَذَ، فَرَآهُمْ ، فَكَرِهَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَرَّأَهَا مِنْ ذَلِكَ . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ بَوْهُ يَوْمِي هَذَا عَلَى مُغِيبَةً إِلاَّ وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانٍ .

# كتَابُ الرُّقَى

# باب : رُقْيَةٍ جِبْرِيلَ للنبِيِّ ﷺ

٣٦٩ عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ أَنَّ جَبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَ ۚ عَلِي فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، اللَّه أَرْقِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء يُؤْذِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، اللَّهُ يَشْفَيكَ ، بِاسْمِ اللَّه أَرْقِيكَ .

# بِابِ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ على مَوْضِعِ الأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

٣٧٠ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَعًا يَحِدُهُ فِي حَسَدِهِ مُنْذُ أَسْلَمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي يَحِدُهُ فِي حَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُلْ رَبِّهِ مَنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِاسْمِ اللَّهِ ثَلاثًا ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتَهُ مَنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ .

# بَابِ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

٣٧١ عَنْ حَابِرِ ﴿ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللّهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى ، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ ، نَرْقِي اللّهِ عَلْمُ فَقَالُوا : إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ ، نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى . قَالَ : فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ: هَا أَرَى بَأْسًا ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ .

٣٧٢ وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : رَجَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَة الْحَيَّة ،
وَقَالَ لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ : مَا لِني أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ ؟ قَالَتْ : لا ، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ . قَالَ : ارْقِيهِمْ قَالَتْ : فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ارْقِيهِمْ .
فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ : ارْقِيهِمْ .

### بِابِ التَّعَوُّدُ بِكُلْمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ

٣٧٣ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُّهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَيْنِي الْبَارِحَةَ . قَالَ : أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، لَمْ تَضُرَّكَ .

٣٧٤ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوَّ اللَّهِ يَقُولُ : مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا ثُمَّ قَالَ : أَعُوذُ بِكَلَمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَوْ شَوَّ مَنْزِلُهُ ذَلِكَ .

### باب : لا بَأْسَ بِالرُّقَى مَالِم يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

٣٧٥ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكَ ﷺ قَالَ : كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكُ ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُم، لا بَأْسَ بِالرُّقَى ، مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ .

# كِتَابُ الْمَرْضِ وَالطِّبِّ

#### باب فَصْلِ عِيادَةِ الْمَرِيْضِ

٣٧٦ عَنْ ثَوْبَانَ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ، لَمْ يَزَلُ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ . وفي رواية : قِيلَ : وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّة ؟ قَالَ : جَنَاهَا .

٣٧٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلًّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : يَا أَبْنَ آدَمَ ! مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدُنِي . قَالَ: يَا رَبِّ

كَيْفَ أَعُودُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟ قَالَ : أَمَا عَلَمْتَ أَنْ عَبْدِي فُلانَا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ . يَا ابْنَ آدَمَ ! فَلَمْ تَعُدْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنْكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ . يَا ابْنَ آدَمَ ! اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْكُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ مَنْ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ وَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ، أَمَا عَلَمْتَ أَنَّكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمَا وَلَمْ اللَّهُ عَلَيْكَ ! فَلَمْ تَسْقَنِي . لَوْ أَطْعَمْتُهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عَنْدِي . يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ ! فَلَمْ تَسْقَنِي . قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقَه ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عَنْدِي ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقَه ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عَنْدِي ؟ قَالَ : اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلانٌ فَلَمْ تَسْقَه ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتُهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عَنْدِي ؟ .

# باب تُوَابِ الْمُؤْمِنِ فِيما يُصِيْبُهُ

٣٧٨ عَنْ حَابِرِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أُمَّ السَّائِبِ ثَوَفْزِفِينَ ؟ قَالَتِ : الْحُمَّى لا بَارَكَ اللَّهُ فِيهَا . فَقَالَ : لا تَسُبِّي الْحُمَّى ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَديد .

# باب استِحْبَابِ التَّدَاوِي

٣٧٩ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنْ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْحِجَامَة، فَأَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ فَي الْحِجَامَة، فَأَمْرَ النَّبِيُّ ﷺ أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا . قَالَ : كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَوْ غُلامًا لَمْ يَحْتَلَمْ .

### بياب جَوَازِالْكَيِّ

٣٨٠ وعَنْه ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِلَى أَبِي بْنِ كَعْبِ طَبِيبًا ،
فَقَطَعَ مِنْهُ عِرْقًا ، ثُمَّ كُواهُ عَلَيْهِ .

# كتَابُ الطِّيرَة والعَدْوَى

### باب اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوه

٣٨١ – عَنِ الشَّرِيدِ ﷺ قَالَ :كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَحْذُومٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ .

## كتاب الكمانة

### باب الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ فِيمَنْ أَتَى عرَّافاً

٣٨٢ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ يُتُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبُعِينَ لَيْلَةً .

# كتَابُ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

### باب قَتْلِ الحَيَّاتِ إِلَّا الْعَوامِرِ

٣٨٣ عَنْ أَبِي السَّائِبِ مَوْلَى هِشَامِ بْنِ زُهْرَةً ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْبَيْتِ ، فَعَلَسْتُ أَنْتَظُرُهُ حَتَّى يَقْضِيَ أَبِي سَعِيد رَبِّ فِي بَيْتِه . قَالَ : فَوَجَدَّتُهُ يُصَلِّي ، فَحَلَسْتُ أَنْتَظُرُهُ حَتَّى يَقْضِي صَلاَتُهُ ، فَسَمعْتُ تَحْرِيكًا فِي عَرَاحِينَ فِي نَاحِيةِ الْبَيْتِ ، فَالْتَفَتُ فَإِذَا حَيَّةً، فَوَنَّتُ أَن اجْلَسْ ، فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى فَوَ لَنْ الْجَلَسْ ، فَجَلَسْتُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَشَارَ إِلَى بَيْتِ فِي الدَّارِ فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتَى بَيْت فِي الدَّارِ فَقَالَ : أَتَرَى هَذَا الْبَيْتَ ؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ . قَالَ : كَانَ فِيهِ فَتَى مِنَّا حَدِيثُ عَهْدِ بِعُرْسٍ . فَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْحَنْدَقِ ، فَكَانَ

ذَلِكَ الْفَتَى يَسْتَأْذُنُ رَسُولَ اللّه ﷺ بِأَنْصَافِ النَّهَارِ ، فَيرْحِعُ إِلَى أَهْله ، فَاسَتَأْذَنَهُ يَوْمًا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه ﷺ : خُذْ عَلَيْكَ سلاحَكَ ، فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْكَ قُرِيْظَةً . فَأَحَذَ الرَّجُلُ سلاحَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَإِذَا امْرَأَتُهُ يَيْنَ الْبَابَيْنِ قَائِمةً، فَأَهْرَى إِلَيْهَا الرُّمْحَ لِيَطْعَنَهَا بِهِ ، وَأَصَابَتُهُ غَيْرَةٌ ، فَقَالَتْ لَهُ : اكْفُفْ عَلَيْكَ وَمُحْكَ ، وَادْخُلِ الْبَيْتَ حَتَّى تَنْظُرَ مَا الّذِي أَخْرَجَنِي . فَدَحَلَ فَإِذَا بِحَيَّة عَلَيْمَة مُنْطُويَة عَلَى الْفَرَاشِ، فَأَهْوَى إِلَيْهَا بِالرُّمْحِ فَانْتَظَمَهَا بِهِ ، ثُمَّ خَرَّجُ فَي الدَّارِ ، فَاضْطُرَيَتْ عَلَيْه ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا : الْحَيَّةُ فَرَكَرُنَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْطُرَيَتْ عَلَيْه ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا : الْحَيَّة فَرَكُرَنَهُ فِي الدَّارِ ، فَاضْطُرَيَتْ عَلَيْه ، فَمَا يُدْرَى أَيُّهُمَا كَانَ أَسْرَعَ مَوْتًا : الْحَيَّةُ فَرَكَرَنَهُ ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْنَا : ادْعُ اللّهَ يَشِي مَنْهُمْ شَيْتًا إِلَى رَسُولِ اللّه ﷺ ، فَذَكَرَنَا ذَلِكَ لَهُ ، وَقُلْنَا : ادْعُ اللّهَ يُشَلِي كَانَ أَسُرَعَ مَوْتًا : الْحَيَّةُ مَلْكُونَ اللّهُ مَنْهُمْ مَنْهُمْ شَيْتًا، فَآذَنُوهُ ثَلاَتُهُ أَيَامٍ ، فَإِنْ بَلَا لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَاقْتُلُوهُ ؛ فَإِلَّهُ فَاللّهُ هُو شَيْطًانٌ . وفي رواية : إِنَّ لَهَذَه الْبُيُوتِ عَوامِو ، فَإِلَهُ كَافِرٌ . وقالَ لَهُمُ الْفَصُولُ اللّهُ فَحَرِّجُوا عَلَيْهَا ثَلانًا ، فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلا فَاقْتُلُوهُ فَإِلّهُ كَافِرٌ . وقالَ لَهُمُ الْمُعَلِقُ اللّهُ فَيَقُلُوهُ اللّهُ فَاللّهُ فَا فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

# كتَابُ الشِّعْرِ وَغَيْرِه

باب النَّهْي عن المَدْحِ إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْرَاطٌ، وَخِيْفَ منه فِتْنَةٌ على المَدُوحِ اللهِ عَنْ الْمَدَّاحِينَ ٣٨٤ عَنِ الْمَقْدَادِ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى : إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْتُوا فِي وَجُوهِهِمُ التُّرَابَ .

# باب تَعْرِيمِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدَشِيْرِ

٣٨٥ - عَنْ بُرَيْدَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرِ وَدَمِهِ .

# كتَابُ الرُّوْيَا

### باب رُؤْيَا النَّبيِّ ﷺ

٣٨٦ عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَأَيْتُ ذَاتَ لَيْلَةَ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ كَأَنَّا فِي ذَارِ عُقْبَةَ بْنِ رَافِعٍ، فَأُتينَا بِرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَأْبٍ ، فَأُوتَنَا بَرُطَبِ مِنْ رُطَبِ ابْنِ طَأْبٍ ، فَأُوتَنَا اللَّهِ عَلَى الدَّنْيَا ، وَالْعَاقِبَةَ فِي الآخِرَةِ، وَأَنَّ دِينَنَا قَدْ طَابَ . فَأُوتُنْ اللَّهِ عَلَى الدَّنْيَا فَدْ طَابَ .

#### باب : لاَ يُخْبِرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ

٣٨٧ عَنْ حَابِرِ فَيْ قَالَ : حَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى فَقَالَ : رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِّبَ فَتَدَحْرَجَ ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَنَامِ كَأَنَّ رَأْسِي ضُرِّبَ فَتَدَحْرَجَ ، فَاشْتَدَدْتُ عَلَى أَثْرِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ لَلْأَعْرَابِيِّ - وفي رواية : فَضحك وقالَ : - : لا تُحَدِّث النَّاسَ بِتَلَعُبُ الشَّيْطَانَ بِنَ فَي مَنَامِكَ . وقالَ : سَمعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ بَعْدُ يَخْطُبُ فَقَالَ : لا يُحَدِّثُنَّ أَحَدُكُمْ بِتَلَعُبُ الشَّيْطَانَ بِهِ فِي مَنَامِهِ .

# كتاب الفضائل

### فَضَائِل النَّبِي ﷺ

# باب فَضْلِ نَسَبِ النَّبِيِّ ﷺ ، وتَسْلِيمِ الحَجَرِ عَلَيْهِ قَبْلَ النُّبُوَّةِ

٣٨٨ - عَنْ وَاثْلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهَ اصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشًا مِنْ كِنَائَةَ ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ .

٣٨٩ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنِّي لأَعْرِفُ حَجَرًا بِمَكَّةَ كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ ، إِنِّي لأَعْرِفُهُ الآنَ .

### باب تَفْضِيلِ نَبِيِّنَا ﷺ على جَمِيع الخَلائق

٣٩٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَنَّا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ ، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّع .

### باب مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ

٣٩١- عَنْ مُعَاذَ عَلَيْهُ قَالَ : قالَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ إِنْكُمْ سَتَأْتُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللّهُ عَيْنَ تَبُوكَ ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَأْتُوهَا حَتَّى يُضْحِي النَّهَارُ ، فَمَنْ جَاءَهَا مَنْكُمْ فَلا يَمَسَّ مِنْ مَاتِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي . فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ ، مَنْكُمْ فَلا يَمَسَّ مِنْ مَاتِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِي . فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَنَا إِلَيْهَا رَجُلانِ ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبَضُّ بِشَيْء مِنْ مَاء ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللّه ﷺ : هَلْ مَسَسَتُمَا مِنْ مَاتُهَا شَيْئًا ؟ قَالا : نَعَمْ . فَسَبَّهُمَا النّبِي ۗ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ . قَالَ : ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً ، حَتَّى احْتَمَعَ فِي اللّهُ أَنْ يَقُولَ . قَالَ : ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً ، حَتَّى احْتَمَعَ فِي اللّهُ أَنْ يَقُولَ . قَالَ : ثُمَّ غَرَفُوا بِأَيْدِيهِمْ مِنَ الْعَيْنِ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ شَيْء ، وَغَسَلَ رَسُولُ اللّه ﷺ فِيهِ يَدَيْه وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا ، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِكَ مُنَاقًا فَدُ مُلِي جَنَانًا . . مُنَاقًا قَدْ مُلْعَ جَنَانًا . . فَهَا أَنْ تَوَى مَا هَاهُمَا قَدْ مُلْعَ جَنَانًا . . ثُمَّ قَالَ : يُوسِكُ يَا مُعَادُ إِنْ طَالَتَ بِكَ عَلَانًا فَدْ مُلْعَ جَنَانًا .

٣٩٢ - عَنْ حَابِرٍ ﴿ ، أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَطْعِمُهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَطْعَمَهُ ، فَأَلْمُ وَسَنِي شَعِيرٍ ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ ، وَالْمَرَأَتُهُ، وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكُلْهُ لأَكُلْتُمْ مِنْهُ ، وَلَقَامَ لَكُمْ .

٣٩٣ - وَعَنْهُ أَنَّ أُمَّ مَالِك كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فِي عُكَّة لَهَا سَمَنَا، فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمَدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ عَلِيْ فَتَحِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ بَيْتَهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ،

فَأَتَتِ النَّبِيَّ عَلِي فَقَالَ: عَصَرْتِيهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: لَوْ تَرَكْتِيهَا مَا زَالَ قَائمًا. ٤ ٣٩- عَنِ الْمَقْدَادِ ﴿ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانَ لِي ، وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ ، فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُول اللَّه عَلِين ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا ، فَأَتَيْنَا النَّبِيُّ عَلِين ، فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا ثَلاثَةُ أَعْنُزِ ، فَقَالَ: احْتَلَبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا . فَكُنَّا نَحْتَلَبُ ، فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانِ مِنَّا نَصِيبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ نَصِيبَهُ ، فَيَحِيءُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لِا يُوقِظُ نَائِمًا ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي، فَقَالَ : مُحَمَّدٌ يَأْتِي الأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ، مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْجُرْعَةِ ، فَأَتَيْتُهَا، فَشَرِبْتُهَا ، فَلَمَّا أَنْ وَغَلَتْ فِي بَطْنِي ، وَعَلَمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ ، نَدَّمَني الشَّيْطَانُ ، فَقَالَ : وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ ؟! أَشَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّد ؟! فَيَحِيءُ فَلا يَجِدُهُ ؟! فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلكُ ؟! فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ ! وَعَلَيَّ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمَيٌّ خَرَجَ رَأْسِي ، وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ ، وَجَعَلَ لا يَجيئُني النَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحَبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَصْنَعَا مَا صَنَعْتُ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فيه شَيْئًا ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَقُلْتُ : الآنَ يَدْعُو عَلَىَّ فَأَهْلِكُ . فَقَالَ : اللَّهُمُّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمْنِي ، وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي . فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَة ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ ، وَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَيُّهَا أَسْمَنُ فَأَذْبَحُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هِيَ حَافِلَةٌ ، وَإِذَا هُنَّ حُفَّلٌ كُلُّهُنَّ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءِ لآل مُحَمَّدُ ﷺ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْتَلُبُوا فيه ، فَحَلَّبْتُ فيه حَتَّى عَلَتْهُ رَغْوَةٌ ، فَحِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : أَشَرِبْتُمْ شَرَابَكُمُ اللَّيْلَةَ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ . فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَني ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ

الله اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ رَوِيَ وَأَصَبْتُ دَعْوَتَهُ ضَحَكْتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : إِحْدَى سَوْآتك يَا مَقْدَادُ ! فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلْتُ كَذَا . مَقْدَادُ ! فَقُلْتُ تَنِي قَتُوقَظَ فَقُولَظُ فَقُولَظُ اللّه ، أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَتُوقِظَ فَقُولَظُ اللّه ، أَفَلا كُنْتَ آذَنْتَنِي فَتُوقِظَ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا . فَقُلْتُ : وَالّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا ، وَأَصَبْتُهَا ، وَأَصَبْتُهَا ، وَأَصَبْتُهَا مَنَ النَّاسِ ! .

٣٩٦ - وَعَنْهُ عَلَى قَالَ : سَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ قُوتُ كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ رَجُلٍ مِنَّا فِي ثَوْبِهِ ، وَكُنَّا نَخْتَبِطُ بِقِسِيْنَا وَنَأْكُلُ ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَاقُنَا فَأَقْسِمُ أَخْطِنَهَا رَجُلٌ مِنَّا يَوْمًا ، فَالْطَلَقْنَا بِهِ نَنْعَشُهُ ، فَشَهِدْنَا أَنَّهُ لَمْ يُعْطَهَا، فَأَعْطِيَهَا فَقَامَ فَأَخَذَهَا .

٣٩٧- وَعَنْهُ عَلَىٰ قَالَ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى نَزَلْنَا وَادِيًا أَفْيَحَ ، فَلَهُ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاءٍ ، فَنَظَرَ رَسُولُ فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاءٍ ، فَنَظَرَ رَسُولُ

الله ﷺ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتُرُ بِهِ ، فَإِذَا شَجَرَتَانَ بِشَاطِئِ الْوَادِي ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى إِحْدَاهُمَا ، فَأَخَذَ بِعُصْنِ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ : الْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّه . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ ، حَتَّى أَتَى الشَّجَرَةَ اللّه . فَانْقَادَتْ اللّه . فَانْقَادَتْ اللّه . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَف مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ : الْتَتَمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللّه . فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلك ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَف مِمَّا بَيْنَهُمَا لأَمْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ : الْتَتَمَا عَلَي بِإِذْنِ اللّه . فَالْتَأَمْتَا . فَخَرَجْتُ أُحْضِرُ مَخَافَةَ أَنْ يُحسَّ رَسُولُ اللّه ﷺ بِقُرْبِي فَيْتَقَعْد. فَحَلَسْتُ أُحَدِّتُ نَفْسِي ، فَحَانَتْ مِنِي لَفْتَةٌ ، فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ بِقُرْبِي فَيْتَهُمَا عَلَى سَاق. اللّه عَلَيْ مُقْبَلًا وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدِ افْتَرَقَتَا، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَة مِنْهُمَا عَلَى سَاق.

بِابِ فِي صِفَةٍ فَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَيْنَيْهِ وَعَقِبِهِ

٣٩٨ – عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَلِيعَ الْفَمِ ، أَشْكَلَ الْعَيْنِ ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ .

# بِابِ طِيبِ رَائِحةِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَلِيْنِ مَسِّهِ وَقُرْبِهِ مِنَ النَّاسِ وتَبَرُّكِهِم بِهِ

٣٩٩ - وَعَنْهُ فَلَيْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى صَلاةً الأُولَى ، ثُمَّ خَدَّيُ خَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلْدَانَّ، فَحَعَلَ يَمْسَحُ حَدَّيُ أَخَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلْدَانَّ، فَحَعَلَ يَمْسَحُ حَدَّيُ أَخَرَجَ إِلَى أَهْلِهِ ، وَخَرَجْتُ مَعَهُ ، فَاسْتَقْبَلَهُ وَلْدَانَّ ، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا ، أَخَدَهِمْ وَاحِدًا ، وَأَمَّا أَنَا فَمَسَحَ حَدِّي ، فَوَجَدْتُ لِيَدِهِ بَرْدًا أَوْ رِيحًا ، كَأَنَّمَا أَخْرَجَهَا مِنْ جُوْلَةٍ عَطَّارٍ .

٤٠٠ عَنْ أَنسِ وَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ
خَدَمُ الْمَدِينَةِ بِآنِيَتِهِمْ فِيهَا الْمَاءُ ، فَمَا يُؤْتَى بِإِنَاءٍ إِلاَّ غَمَسَ يَدَهُ فِيهَا ، فَرُبَّمَا

حَاؤُوهُ فِي الْغَدَاةِ الْبَارِدَةِ فَيَغْمِسُ يَدَهُ فِيهَا .

٤٠١ - وَعَنْهُ ﴿ مَا اللهِ إِنَّ الْمَرَأَةُ كَانَ فِي عَقْلِهَا شَيْءٌ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلانِ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً. فَقَالَ: يَا أُمَّ فُلانِ انْظُرِي أَيَّ السِّكَكِ شِئْتِ حَتَّى اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَتَكِ. فَخَلا مَعَهَا فِي بَعْضِ الطُّرُقِ ، حَتَّى فَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا.

#### باب: ما سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شيئاً قَطَّ فَقَال : لا

٢٠٤٠ عَنِ ابْنِ شَهَابِ قَالَ: غَزَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَتْحِ مَكَّةً، ثُمَّ حَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ الْفَتْحِ، فَنْصَرَ اللَّهُ مَعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاقْتَتَلُوا بِحُنَيْنِ، فَنَصَرَ اللَّهُ دِينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ مَائَةً مِنَ النَّعَمِ، دَينَهُ وَالْمُسْلِمِينَ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَئِذَ صَفْوَانَ بْنُ أُمُسَيَّبِ أَنَّ صَفُوانَ قَالَ: ثُمَّ مَائَةً، ثُمَّ مَائَةً. قَالَ ابْنُ شَهَاب: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ صَفُوانَ قَالَ: وَاللَّهُ لَقَدْ أَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَعْطَانِي ، وَإِنَّهُ لِأَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيَّ ، فَمَا بَرِحَ يُعْطِينِي حَتَّى إِنَّهُ لأَحَبُ النَّاسِ إِلَيَّ .

### باب : إِذًا أَرَادُ اللهُ تَعَالَى رَحْمَةً أُمَّةً قَبَضَ تَبِيُّهَا قَبْلَهَا

٢٠٠٣ عَنْ أَبِي مُوسَى عَلَى عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا أَرَادَ رَحْمَةَ أُمَّةً مِنْ عَبَادِهِ قَبَضَ لَبِيَّهَا قَبْلَهَا ، فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَطًا ، وَسَلَفًا بَيْنَ يَكَنْهَا ، وَإِذَا أُرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةً عَذَّبَهَا وَلَبِيُّهَا حَيٍّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرً عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا ، وَإِذَا أُرَادَ هَلَكَةَ أُمَّةً عَذَّبَهَا وَلَبِيُّهَا حَيٍّ، فَأَهْلَكَهَا وَهُوَ يَنْظُرُ، فَأَقَرً عَيْنَهُ بِهَلَكَتِهَا، حِينَ كَذَّبُوهُ وَعُصَوا أَمْرَهُ .

بابُ في أبي النَّبيِّ ﷺ

٤٠٤ - عَنْ أَنَسِ ﷺ أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ أَبِي؟ قَالَ: فِي النَّارِ . النَّارِ . فَلَمَّا قَفَّى دَعَاهُ فَقَالَ : إِنَّ أَبِي وَأَبَاكَ فِي النَّارِ .

#### باب وُجُوب امْتتَال مَاقَالَه شَرْعاً

-

٥٠٤ - عَنْ طَلْحَةَ ﷺ قَالَ : مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ : مَا يَصْنَعُ هَوُلاءِ ؟ فَقَالُوا: يُلَقِّحُونَهُ، يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنشَى فَيْلْقَحُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ : مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا . فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَيْلُكَ بِذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْكَ بَذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْكَ بَذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَلْكَ فَلْكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَيْ ذَلِكَ فَلَكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَيْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَيْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّ كَانَ يَنْفَعُهُمْ فَيْ إِذَا فَلْكَ عَنَوْمُ ﴾ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنَّنَا ، فَلا تُوَاخِذُونِي بِالظَنِّ ، وَلَكَنْ إِذَا حَدَّاتُكُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْنًا فَخُذُوا بِهِ ، فَإِنِّي لَنْ أَكْذَبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلًا .

وفي حديث رَافِع بْنِ خَديج بنحوه ، وَكَذَا مِن حَديثِ أَنْس وفيه : فَخَرَجَ شَيصًا ، فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ : مَا لِنَخْلِكُمْ ؟ قَالُوا : قُلْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرٍ دُلْيَاكُمْ .

# كِتَابُ ذِكْرِ الْأُنْبِيَاءِ وَفَصْلِهُمْ

# باب ابْتِداءِ الخَلْقِ ، وَخَلْقِ آدمَ عَلَيْهِ السَّلامِ

١٠٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَهُمْ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التَّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الأَخد ، وَخَلَقَ اللَّورَ يَوْمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَقَ التُّورَ يَوْمَ اللَّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ التُّورَ يَوْمَ اللَّكَرُوهَ يَوْمَ اللَّلَاثَاءِ ، وَخَلَقَ التُّورَ يَوْمَ اللَّرْبِعَاءِ ، وَبَتْ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَميسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامِ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ ، فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ .

# بِنَابِ فَضَائِلِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيْلِ ﷺ

١٠٠٧ - عَنْ أَنْسِ هُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ذَاكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلام .

# باب فَضَائلِ زَكريًّا عَليه السَّلامُ

٨٠٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَانَ زَكَرِيًّا نَجَّارًا .

# كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ

# باب من فَضَائِلِ أبِي بَكْرِ الصِّدِّيق را الصَّدِّيق را الصَّدِّيق

٩٠٩ - عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قال : سَمِعْتُ عَائِشَةً ، وَسُئِلَتْ مَنْ كَانَ

رَسُولُ اللّه ﷺ مُسْتَخْلَفًا لَوِ اسْتَخْلَفَهُ ؟ قَالَتْ : أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاح، ثُمَّ الْتَهَتْ إِلَى هَذَا .

#### باب فَضَائل عُتْمَانَ بن عفَّانَ را

21. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ مُضْطَحِعًا فِي يَنْتِي كَاشَفًا عَنْ فَخَذَيْه أَوْ سَاقَيْه ، فَاسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْر ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى تلْكَ الْحَسَال ، فَتَحَدَّثَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِك ، فَتَحَدَّث ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُمْرُ ، فَأَذِنَ لَهُ وَهُو كَذَلِك ، فَتَحَدَّث ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَحَدَّث ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَحَلَسَ رَسُولُ اللَّه عِلَيْ وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، فَدَخَلَ فَتَحَدَّث ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُثْمَانُ ، فَحَلَسَ مَسُولُ اللَّه عِلَيْ وَسَوَّى ثِيَابَهُ ، فَدَخَلَ عُمْرُ الله ، فَمَ دَخَلَ عُمْر فَلَمْ تَهْتَشَّ لَهُ وَلَمْ تُبَالِه ، ثُمَّ دَخَلَ عُمْر فَلَمْ تَهْتَشَ لَهُ وَلَمْ تُبَالِه ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ فَحَلَسْتَ وَسَوَّيْتَ ثِيَابَكَ . فَقَالَ : فَلَا أَسَتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ .

### بِابِ فِي فَضْلِ سَعْد بِن أَبِي وَقَاصِ عَهِ

211 - عَنْ سَعْد هَ أَبَدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينَه ، وَلا تَأْكُلُ وَلا تَشْرَب . قَالَ : فَحَلَفَت أُمُّ سَعْد أَنْ لا تُكَلِّمهُ أَبِدًا حَتَّى يَكْفُرَ بِدِينَه ، وَلا تَأْكُلُ وَلا تَشْرَب . قَالَت : وَعَمْتُ أَنَّ اللَّه وَصَّاكَ بِوَالدَيْك ، وَأَنَا أَمُّكَ ، وَأَنَا آمُرُكَ بِهِذَا . قَالَ : مَكَنَت ثَلاثًا حَتَّى غُشِي عَلَيْها مِنَ الْجَهْد ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَة ، فَسَقَاها ، فَلاثًا حَتَّى غُشي عَلَيْها مِنَ الْجَهْد ، فَقَامَ ابْنُ لَهَا يُقَالُ لَهُ عُمَارَة ، فَسَقَاها ، فَخَعَلَت تَدْعُو عَلَى سَعْد ، فَأَنْزَلَ اللّه عَزَّ وَجَلَّ هَذهِ الآية ﴿ وَوَصَيّنَا الإِنْسَانَ بَوَالدَيْه حُسْنًا ﴾ ، ﴿ وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي ﴾ ، وَفِيها ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنِي مَذُه فَأَيْنَ مَعْرُوفًا ﴾ . وَأَصَابَ رَسُولُ اللّه عَلِي غَنِيمَة عَظِيمَة ، فَإِذَا فِيهَا سَيْف ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ وَأَنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ وَقَالَهُ مَا السَّيْفَ ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ وَقَدْ عَلَى اللّه عَلَيْ عَنِيمَة عَظِيمَة ، فَإِذَا فِيهَا سَيْف ، فَأَنَا مَنْ قَدْ عَلَمْتَ

حَالَهُ . فَقَالَ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ ، فَانْطَلَقْتُ ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَلْقِيهُ فِي الْقَبَضِ، لاَمَنْنِي نَفْسِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ : أَعْطِنِيهِ . قَالَ : فَشَدَّ لِي صَوْتَهُ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ صَوْتَهُ : رُدُّهُ مِنْ حَيْثُ أَخَذْتُهُ . قَالَ : فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلِّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ﴾ . وَأَتَيْتُ عَلَى نَفْرِ مِنَ الأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالُوا: تَعَالَ نُطْعِمْكُ وَنَسْقِكَ خَمْرًا ، وَذَلِكَ قَبْلُ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ ، فَأَتَيْتُهُمْ فِي حَسٍّ فَإِذَا رَأْيسُ عَرُورٍ مَشُويٌ عِنْدَهُمْ ، وَزِقٌ مِنْ خَمْ ، فَأَكَلْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، فَذَكَرْتُ حَرُّ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْدَ وَخَلَ فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْدَ وَجَلّ فِي عَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْدُ وَحَلّ فِي عَمْ اللّهُ عَلَيْ وَشَرِبْتُ مَعَهُمْ ، فَقُلْتُ اللّهُ عَرْدَ وَجَلّ فِي عَمْلِ الشّيطُانِ » فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلّ فِي شَأْنَ الْخَمْرِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَارِ وَالْأَنْوَلُ اللّهُ عَرْ وَجَلّ فِي شَأْنَ الْخَمْرِ ﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلِهُ وَالْمَيْسُ وَالْمُوا الشّيْطَانِ ﴾ . فَأَنْزَلُ اللّهُ عَرَّ وَجَلّ فِي عَمْلِ الشّيْطَانِ ﴾ . وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلِامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ ﴾ .

اللَّهِيِّ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ مَسْعُود، لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَا . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ مَسْعُود، لِلنَّبِيِّ عَلَيْ : اطْرُدْ هَوُلاءِ لِا يَحْتَرِثُونَ عَلَيْنَا . قَالَ : وَكُنْتُ أَنَا ، وَابْنُ مَسْعُود، وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ وَرَجُلانِ لَسْتُ أُسَمِّيهِمَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِ رَسُولِ اللَّهِ عَزَوَجُلاً اللَّهُ عَزَوجَلاً : ﴿ وَلا تَطُورُهِ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ ، فَحَدَّتُ نَفْسَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوجَلاً : ﴿ وَلا تَطُورُهِ اللَّهِ عَزَوجَلانَ وَجُهُهُ ﴾ .

### باب فَضَائِل عَلِيَّ بْن أَبِي طَالِب رَا

٣١٦ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى : وَاللَّهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سَنِّي، وَقَدُمَ عَهْدي، وَنَسَيتُ بَعْضُ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، فَمَا حَدَّنْتُكُمْ فَاقْبَلُوا ، وَمَا لا فَلا تُكَلِّفُونِيهِ . ثُمَّ قَالَ : قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا

بِمَاء يُدْعَى حُمَّا بَيْنَ مَكَّة وَالْمَدينَة، فَحَمدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْه وَوَعَظَ وَذَكَرَ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، أَلا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِلَّمَا أَنَا بَشَرٌ ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِي رَسُولُ رَبِّي فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه – وفي رواية : هُوَ حَبْلُ فَأَجِيبَ ، وَأَنَا تَارِكَ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ: أَوَّلُهُمَا كَتَابُ اللَّه – وفي رواية : هُو حَبْلُ اللَّه ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى ضَلالَة – فيه الْهُدَى اللَّه ، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الله ، وَاسْتَمْسكُوا به . فَحَتُ عَلَى كَتَابِ اللَّه وَالنَّورُ ، فَخُذُوا بِكَتَابِ الله ، وَاسْتَمْسكُوا به . فَحَتُ عَلَى كَتَابِ اللَّه وَرَغَّبَ فِيه ثُمَّ قَالَ : وَأَهْلُ بَيْتِي أَذَكُرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكَرُكُمُ اللَّه فِي أَهْلِ بَيْتِي ، أَذَكَرُكُمُ اللَّه في أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ: في أَهْلِ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَة بَعْدَهُ: هُمْ آلُ عَلِي ، وآلُ عَقِيلٍ ، وآلُ جَعْفَرٍ، وآلُ عَبَّاسٍ ، وَأَزْوَاحِهُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَمْل بَيْتِهِ مَنْ أَمْل بَيْتِهِ مَنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْهِ مَنْ أَمْل بَيْتِهِ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ مَنْ أَمْل بَيْتِهِ مَنْ أَمْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْل بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهُ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَتْمُ لِي إِنْ إِنْ اللهُ مَا لَا لَا لَهُ مَا لَكُولُ بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَلْ إِنْ إِنْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَي أَوْلُ بَيْتِهِ مَنْ أَوْلُ بَيْتِهِ مَاللّهُ فَيْ أَوْلُ بَيْتِهُ فَيْ اللّهُ فَالِ بَيْتِهِ مَا لَكُولُ بَيْتِهِ مَا لَوْلُ بَيْتِهِ مَا لَكُولُ بَيْتِهُ فَيْ إِلَا لَهُ لَا لِلْهُ لَكُولُ بَيْتِهُ فَا لَا لَهُ لَا لَكُولُ بَعْلُ لَا لَهُ لَا لِلْهُ لَا لَهُ لَاللّهُ فَلَا لَهُ لَهُ لَهُ لَهُ لَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ لَا ل

#### باب فَضَائِلِ الحَسَن وَالحُسَيْن رضي الله عنهما

١٤ - عَنْ سَلَمَة ﷺ قَالَ : لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّه ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ ، حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ هَذَا قُدَّامَهُ، وَهَذَا خَلْفَهُ .

### باب فَضَائِلِ أَهْل بَيْت النَّبِيِّ ﷺ

٥١٥ - عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قالت: خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَدَاةً ، وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرَ أَسْوَدَ ، فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَدْخَلَهُ ، ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعْهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطْمَةُ فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا مُعَهُ ، ثُمَّ جَاءَتْ فَاطْمَةُ فَأَدْخَلَهَا ، ثُمَّ جَاءَ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا مُولِدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ .

### بِابِ فَضَائِلِ أُمِّ أَيْمَن رَضِي اللهُ عَنْهَا

٤١٦ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ ، فَنَاوَلَتْهُ إِنَاءً فِيهِ شَرَابٌ. قَالَ: فَلا أَدْرِي أَصَادَفَتْهُ صَائِمًا أَوْ لَمْ يُرِدْهُ، فَحَعَلَتْ تَصْحَبُ عَلَيْهِ وَتَذَمَّرُ عَلَيْهِ .

الله ﷺ بَعْدَ وَفَاة رَسُولِ اللّه ﷺ فَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرِ ﷺ بَعْدَ وَفَاة رَسُولِ اللّه ﷺ لِعُمْرَ : انْطَلَقْ بِنَا إِلَى أُمَّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا ، كَمَا كَانَّ رَسُولُ اللّه ﷺ يَزُورُهَا . فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ ، فَقَالا لَهَا : مَا يُنْكيك ؟ مَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لرَسُولِه ﷺ . فَقَالا لَهَا : مَا يُنْكيك ؟ مَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لرَسُولِه ﷺ ، وَلَكِنْ فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنْ مَا عِنْدَ اللّه خَيْرٌ لرَسُولِه ﷺ ، وَلَكِنْ أَبْكي أَنْ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ . فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ، فَجَعَلا يَبْكِيانِ مَعْهَا.

# باب فَضَائِلِ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ رضي الله عنهم أجمعين

١٤٥ عَنْ عَائِذَ بْنِ عَمْرُو ، أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ عَلَيْ أَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهُيْبُ وَبِلالَ فِي نَفَر ، فَقَالُوا : وَاللَّهِ مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ اللَّهِ مِنْ عُنْقِ عَدُوً اللَّهِ مَأْخَذَهَا . قَالَ : فَقَالُ أَبُو بَكْرِ: أَتَقُولُونَ هَذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَأَتَى اللَّهِ مَأْخَذَهَا . قَالَ : فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ اللَّهِ مَأْخَبَرَهُ فَقَالَ : يَا أَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ اللَّهُ لَكَ يَا أَخْصَبْتَهُمْ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ: يَا إِخْوَتَاهُ أَغْضَبْتُكُمْ ؟ قَالُوا : لا ، لَقَدْ أَلْهُ لَكَ يَا أَخِي .

باب فَضَائِل أَبِي ذُر رَهِ

219 عَنْ عَبْد اللّه بْنِ الصَّامِت قَالَ : قَالَ أَبُو ذَرِّ: خَرَجْنَا مِنْ قَوْمَنَا عَفَارٍ، وَكَانُوا يُحلُونَ الشَّهْرَ الْحَرَامَ ، فَحَرَجْتُ أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمْنَا ، فَنَوَلُنَا عَلَى خَالَ لَنَا ، فَأَكْرَمَنَا خَالُنَا وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا ، فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا : إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَالَفَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ . فَحَاءَ خَالُنَا فَنَنَا عَلَيْنَا الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، وَلا جَمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ . فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، وَلا جَمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ . فَقُلْتُ : أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ ، وَلا جَمَاعَ لَكَ فِيمَا بَعْدُ . فَقُلْتُ تَوْبَهُ فَحَعَلَ يَيْكِي ، فَانْطَلَقْنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ خَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةً مَكَةً ، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةً مَكَةً ، فَنَافَرَ أُنَيْسٌ عَنْ صِرْمَتِنَا وَعَنْ مِثْلِهَا ، فَأَتَيَا الْكَاهِنَ

فَحَيَّرَ أُنيْسًا، - وفي رواية : فَلَمْ يَزَلْ أَحِي أُنيْسٌ يَمْدَحُهُ حَتَّى غَلَبَهُ - فَأَتَانَا أُنيْسٌ بصرْمَتنَا وَمثْلُهَا مَعَهَا . وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا ابْنَ أَحَى قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّه ﷺ بثلاث سنينَ . قُلْتُ : لَمَنْ ؟ قَالَ: للَّه . قُلْتُ : فَأَيْنَ تَوَجَّهُ ؟ قَالَ : أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوجُّهُنِي رَبِّي ، أُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي حِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ . فَقَالَ أُنيْسٌ: إنَّ لي حَاجَةٌ بمَكَّةَ فَاكْفِنِي ، فَانْطَلَقَ أُنيْسٌ حَتَّى أَتَى مَكَّةً ، فَرَاثَ عَلَيَّ ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ : مَا صَنَعْتَ ؟ قَالَ: لَقبتُ رَجُلاً بمَكَّةَ عَلَى دينكَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلُهُ. قُلْتُ: فَمَا يَقُولُ النَّاسُ ؟ قَالَ : يَقُولُونَ : شَاعرٌ ، كَاهنٌ ، سَاحرٌ . وَكَانَ أُنَيْسٌ أَحَدَ الشُّعَرَاء . قَالَ أُنيْسٌ : لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَة فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ ، وَلَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشِّعْرِ فَمَا يَلْتَتُمُ عَلَى لِسَانِ أَحَد بَعْدِي أَنَّهُ شَعْرٌ ، وَاللَّه إِنَّهُ لَصَادَقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذَبُونَ. قُلْتُ : فَاكْفني حَتَّى أَذْهَبَ فَأَنْظُرَ . فَأَتَيْتُ مَكَّةَ ، فَتَضَعَّفْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ ، فَقُلْتُ : أَيْنَ هَذَا الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِئَ ؟ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ: الصَّابِئُ ! فَمَالَ عَلَيَّ أَهْلُ الْوَادِي بِكُلِّ مَدَرَة وَعَظْمٍ حَتَّى خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ ، فَارْتَفَعْتُ حِينَ ارْتَفَعْتُ كَأَنِّي نُصُبِّ أَحْمَرُ ، فَأَتَيْتُ زَمْزُمَ ، فَغَسَلْتُ عَنِّي الدِّمَاءَ وَشَرِبْتُ مِنْ مَائِهَا ، وَلَقَدْ لَبَثْتُ يَا ابْنَ أَخِي ثُلاثِينَ بَيْنَ لَيْلَة وَيَوْم مَا كَانَ لي طَعَامٌ إلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكُنُ بَطْنِي ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ. فَبَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فِي لَيْلَة قَمْرَاءَ إِضْحَيَانَ، إِذْ ضُربَ عَلَى أَسْمَخَتِهِم فَمَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ أَحَدٌ ، وَامْرَأَتَيْنِ مِنْهُمْ تَدْعُوانِ إِسَافًا وَنَائِلَةَ ، فَأَتْنَا عَلَيَّ فِي طُوافِهِمَا، فَقُلْتُ : أَنْكُحَا أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى . قَالَ : فَمَا تَنَاهَتَا عَنْ قَوْلهمَا ، فَأَتْتَا عَلَيَّ فَقُلْتُ : هَنَّ مثْلُ الْخَشْبَة ، غَيْرَ أَنِّي لا أَكْنى ، فَانْطَلَقَتَا تُولُولان وَتَقُولان : لَوْ كَانَ هَاهُنَا أَحَدُّ منْ أَنْفَارِنَا ، فَاسْتَقَبِّلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا هَابِطَان . قَالَ : مَا لَكُمَا ؟ قَالَتَا : الصَّابئُ بَيْنَ

الْكِعْبَة وَأَسْتَارِهَا . قَالَ : مَا قَالَ لَكُمَا ؟ قَالَتَا : إِنَّهُ قَالَ لَنَا كُلْمَةٌ تَمْلأُ الْفَمَ . وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى اسْتَلَمَ الْحَجَرَ ، وَطَافَ بِالْبَيْتِ هُوَ وَصَاحِبُهُ ، ثُمَّ صَلِّي ، - وفي رواية : رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ - فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ . قَالَ أَبُو ذَرٌّ: فَكُنْتُ أَنَا أُوَّلَ مَنْ حَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلامِ ، فَقُلْتُ : السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه. فَقَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّه . ثُمَّ قَالَ : هَنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ: منْ غَفَارٍ . قَالَ : فَأَهْوَى بِيَدِهِ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ عَلَى حَبْهَتِهِ. فَقُلْتُ فِي نَفْسي: كَرهَ أَن انْتَمَيْتُ إِلَى غَفَارٍ . فَذَهَبْتُ آخُذُ بِيدِهِ فَقَدَعَنِي صَاحِبُهُ، وَكَانَ أَعْلَمَ بِهِ مِنِّي، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : مَتَى كُنْتَ هَاهُنَا ؟ قُلْتُ : قَدْ كُنْتُ هَاهُنَا مُنْذُ ثَلاثينَ بَيْنَ لَيْلَةِ وَيَوْمٍ . قَالَ : فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ ؟ قُلْتُ : مَا كَانَ لِي طَعَامٌ إلا مَاءُ زَمْزَمَ، فَسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عُكُنُ بَطْنِي، وَمَا أَجدُ عَلَى كَبدي سُخْفَةً حُوعٍ. قَالَ: إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّه ائْذَنْ لَي فِي طَعَامِهِ اللَّيْلَةَ ، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُمَا ، فَفَتَحَ أَبُو بَكْرٍ بَابًا فَحَعَلَ يَقْبِضُ لَنَا مِنْ زَبِيبِ الطَّائِف، وَكَانَ ذَلكَ أُوَّلَ طَعَام أَكُلُّتُهُ بِهَا، ثُمَّ غَبَرْتُ مَا غَبَرْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ : إِلَّهُ قَلْ وُجِّهَتْ لِي أَرْضٌ ذَاتُ نَحْلِ لا أَرَاهَا إِلا يَثْرِبَ ، فَهَلْ أَلْتَ مُبَلِّغٌ عَنِّي قَوْمَك عَسَى اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَهُمْ بِكَ وَيَأْجُرِكَ فِيهِمْ ؟ فَأَتَيْتُ أُنَيْسًا فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ ؟ قُلْتُ: صَنَعْتُ أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. قَالَ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دينك، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّقْتُ. فَأَتَيْنَا أُمَّنَا فَقَالَتْ: مَا بِي رَغْبَةٌ عَنْ دِينكُمَا، فَإِنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ وَصَدَّفْتُ. فَاحْتَمَلْنَا حَتَّى أَتَيْنَا قَوْمَنَا غَفَارًا، فَأَسْلَمَ نَصْفُهُمْ، وكَانَ يَوُمُّهُمْ أَيْمَاءُ بْنُ رَحَضَةَ الْغِفَارِيُّ، وَكَانَ سَيِّدَهُمْ، وَقَالَ نصْفُهُمْ: إِذَا قَدمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ أَسْلَمْنَا . فَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدينَةَ ، فَأَسْلَمَ نَصْفُهُمُ الْبَاقِي ، وَحَاءَتْ أَسْلَمُ فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِخْوِتْنَا نُسْلِمُ عَلَى الَّذِي أَسْلَمُوا

### باب فَضَائِلِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدُّوسِيِّ رَا

٤٢٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإسْلام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْني في رَسُول اللَّه ﷺ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ وَأَنَا أَبْكي قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّه إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الْإِسْلام فَتَأْبَى عَلَيَّ ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فيكَ مَا أَكْرَهُ ، فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ اهْد أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةً . فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشُرًا بِدَعْوَةً نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ، فَلَمَّا حَتْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ فَإِذَا هُوَ مُحَافٌّ ، فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَيَّ فَقَالَتْ : مَكَانَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ . وَسَمعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَتْ وَلَبِسَتْ درْعَهَا وَعَجلَتْ عَنْ حمارها ، فَفَتَحَت الْبَابَ ، ثُمَّ قَالَتْ : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكَى مِنَ الْفَرَحِ ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهَ أَبْشُرْ ، قَد اسْتَحَابَ اللَّهُ دَعْوَتَكَ ، وَهَدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَمدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ خَيْرًا. قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُحَبَّبني أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عَبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ . فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلا يَرَانِي إِلا أَحَبَّنِي .

باب فَضَائِل أَبِي دُجَانَةَ سِمَاكِ ﷺ

٤٢١ - عَنْ أَنَسِ هَا مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ أُحُد ، فَقَالَ : مَنْ يَأْخُذُ مني هَذَا ؟ فَبَسَطُوا أَيْدِيَهُمْ ، كُلُّ إِنْسَان مِنْهُمْ يَقُولُ : أَنَا أَنَا . قَالَ : فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقّهِ ؟ قَالَ : فَأَحْجَمَ الْقَوْمُ . فَقَالَ أَبُو دُجَانَةَ : أَنَا آخُذُهُ بِحَقّهِ .

فَأَخَذُهُ ، فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِينَ .

#### باب فَضَائِل أبي سُفْيَانَ بن حَرْب الله

وَلا يُقَاعِدُونَهُ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عُلِيْنِ: يَا نَبِيَّ اللَّه ثَلاَثُ أَعْطِيهِنَّ. قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: وَلا يُقَاعِدُونَهُ ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عُلِيْنِ: يَا نَبِيَّ اللَّه ثَلاَثٌ أَعْطِيهِنَّ. قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: عَمْ . قَالَ: عَمْ . قَالَ: وَتُوَمِّرُنِي حَتَّى أَقَاتِلَ وَمُعَاوِيَةُ تَحْعُلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ . قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: وَتُوَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: وَتُؤَمِّرُنِي حَتَّى أُقَاتِلَ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ: نَعَمْ .

### باب فَضَائِلِ جُلَيْبِيْبِ عَلِيْهِ

قَالَ لَأَصْحَابِهِ : هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا وَفُلانًا . ثُمَّ قَالَ : فَقَالَ لأَصْحَابِهِ : هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، فُلانًا ، وَفُلانًا وَفُلانًا . ثُمَّ قَالَ : قَالَ : هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : لَعَمْ ، فُلانًا ، وَفُلانًا وَفُلانًا . ثُمَّ قَالَ : هَلْ تَفْقِدُونَ مِنْ أَحَد ؟ قَالُوا : لا . قَالَ : لَكنِّي أَفْقِدُ جُلَيْبِيبًا ، فَاطْلُبُوهُ . هَلْ تَفْقُدُ جُلَيْبِيبًا ، فَاطْلُبُوهُ . فَطُلبَ فِي الْقَتْلَى ، فَوَجَدُوهُ إِلَى جَنْبِ سَبْعَة قَدْ قَتَلَهُمْ ثُمَّ قَتَلُوهُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ فَوقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ : قَتَلَ سَبْعَة ثُمَّ قَتَلُوهُ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مُنِي وَأَنَا مِنْهُ ، هَذَا مُنِي وَأَنَا مِنْهُ ، فَكُومَ لَهُ ، مُنْهُ . فَوضَعَهُ عَلَى سَاعِدَيْهِ ، لَيْسَ لَهُ إِلا سَاعِدًا النَّبِيِّ عَلِيْهِ . قَالَ : فَحُفْرَ لَهُ ، وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَمْ يَذْكُو غَسْلاً .

## باب فَضَائِلِ حَسَّان بن ثَابِتٍ ﷺ

٤٢٤ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : اَهْجُوا قُرَيْشًا فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ. فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ : اهْجُهُمْ . فَهَجَاهُمْ ، عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ . فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، فَلَمْ يُرْضِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ،

فَلَمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ قَالَ حَسَّانُ: قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسُلُوا إِلَى هَذَا الْأَسَد الضَّارِبِ بِغَنْكَ بِالْحَقِّ لِأَفْرِيَنَّهُمْ بِلْسَانِي فَرْيَ الأَدْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : لا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكُو أَعْلَمُ بِلسَانِي فَرْيَ الأَدْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : لا تَعْجَلْ، فَإِنَّ أَبَا بَكُو أَعْلَمُ فَرَيْشِ بِأَنْسَابِهَا ، وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا ، حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي . فَأَتَاهُ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ حَسَّانُ، ثُمَّ رَجَعَ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه قَدْ لَخَصَ لِي نَسَبَكَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لأَسُلُولَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ . قَالَتْ عَائِشَةُ : فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَوَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ وَسُولَ اللَّه عَلِيْ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ : إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَوَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ وَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ عَنِ اللَّه وَرَسُولِهِ . وَقَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ : فَضَالَتُ عَالُكُ مَا نَافَحْتَ وَاشْتَفَى وَاشْتَفَى وَاشْتَفَى . قَالَ حَسَّانُ :

هَجُوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنهُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تسقياً فَإِنْ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي فَإِنْ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ثَكَلْتُ بُنَيِّتِي إِنْ لَمْ تَسَرَوْهَا يُنَارِينَ الأَعِنَّةَ مُصَعِعدَاتِ يُكَارِينَ الأَعِنَّةُ مُصَعِعدَاتُ فَإِنْ أَعْرَضْتُمُوا عَنا اعْتَمَرْنا اللَّهِ فَلَا فَاصْبُرُوا لِضِرَابِ يَوْمٍ وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْسَتُ عَبْدًا وَقَالَ اللَّهُ قَدْ أَرْسَلْسَتُ عَبْدًا وَقَالَ اللَّهُ قَدْ يَسَرْتُ جُنْدًا لَنَا فِي كُلِّ يَسُومٍ مِنْ مَعَدًا وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَينا وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَينا وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَينا وَجَبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فَينا

وَعَنْدَ اللّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ رَسُولَ اللّهِ شِيمَتُ لَهُ الْوَفَاءُ لِعِرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ لِعِرْضِ مُحَمَّد مِنْكُمْ وِقَاءُ تَعْيَى النَّقْعَ فِي كَنَفَيْ كَدَاءِ عَلَى أَكْنَافِهَا الأَسَلُ الظّماءُ تَلَطَّمُهُنَّ بِالْخُمُرِ النِّسَاءُ الظّماءُ لَكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشفَ الْغَطَاءُ لِكَانَ الْفَتْحُ وَانْكَشفَ الْغَطَاءُ يُسِعِزُ اللّهُ فيه من يَشَاءُ يُعُولُ الْحَقَّ لَيْسَ به حَفَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ به حَفَاءُ يَقُولُ الْحَقَّ لَيْسَ به حَفَاءُ هِمُ الأَنْصَارُ عُرْضَتَهَا اللّقاءُ هِمَ الأَنْصَارُ عُرْضَتُهَا اللّقاءُ ويَنْصَرُهُ سَواءُ ويَنْصَرُهُ سَواءُ وَيَنْصَرُهُ سَواءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَالْمُ الْمُؤْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَالْمُؤْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَيَعْمُ الْمُؤْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ اللّهَاءُ اللّهَاءُ وَلَهُ لَهُ وَلَهُ وَالْمُؤْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَلَهُ وَالْمُؤْسُونَ الْعُلَاءُ اللّهَاءُ اللّهَاءُ وَلَوْمُ الْمُؤْسِ لَيْسَ لَهُ كَفَاءُ وَيَسْعُونُ الْمُؤْسُونَ الْمُؤْسُ الْمُؤْسُونَ الْقُونُ الْمُؤْسُونَ الْمُونُ الْمُؤْسُونَ الْمُؤْسُونَ الْمُؤْسُونَ اللّهُ الْمُؤْسُونَ الْمُونُ الْمُؤْسُونَ الْمُؤْسُونَ الْمُؤْسُونَ الْمُؤْسُونَ الْمُ

باب مِن فَضَائِلِ أَصْحَابِ الشَّجَرَة

٥٢٥ عَنْ أُمِّ مُبَشِّرٍ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ عِنْدَ حَفْصَةً: لا يَبَدُّخُلُ النَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ أَحَدٌ ، الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَهَا . فَالنَّهَرَهَا ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا قَالَتُ مَنْكُمْ الله عَنَّ وَجَلٌ : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَا ﴾ . فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اللّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اللّهُ عَزَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي اللّهِ عَنَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي اللّهِ عَنَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِي اللّهِ عَنَ وَاللّهُ عَنَّ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِي اللّهِ عَنَ وَاللّهُ عَنْ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِي اللّهِ عَنْ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ نُنَجِي اللّهِ عَنْ وَجَلُ اللّهُ عَنْ وَجَلُ : ﴿ ثُمَ اللّهُ عَنْ وَجَلُ اللّهُ عَنْ وَجَلٌ : ﴿ ثُمَّ لُنَجِي اللّهُ عَنْ وَجَلُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجَلُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

باب فَضَائِلِ طَيءٍ

٢٦٦ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ﷺ قَالَ : أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَوُجُوهَ أَصْحَابِهِ، صَدَقَةُ طَيَئٍ، حِثْتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ .

# بِابِ بِيَانِ أَنَّ بَقَاءَ النَّبِيِّ ﷺ أَمَانٌ لأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

وَلْنَا: لَوْ جَلَسْنَا حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ. فَجَلَسْنَا ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا وَلْتُمْ هَاهُنَا ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا : نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَهُ الْعِشَاءَ. فَجَلَسْنَا ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا وَلَتُمْ هَاهُنَا ؟ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا مَعَكَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ قُلْنَا : نَجْلِسُ حَتَّى نُصَلِّي مَعَكَ الْعَشَاءَ. قَالَ : أَخْسَنْتُمْ . فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَكَانَ كَثِيرًا ما يَوْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَ التَّجُومُ مُنَا لَيْ السَّمَاء ، فَإِذَا ذَهَبَ التَّجُومُ أَمَنَةً لِأَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ وَأَنَا أَمَنَةً لِأَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . وَأَنَا أَمَنَةً لِأَصْحَابِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأُمْتِي مَا يُوعَدُونَ . يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ . يُوعَدُونَ ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ . وأَصْحَابِي أَمَنَةً لِأُمْتِي ، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أَمْتِي مَا يُوعَدُونَ .

# باب فَضَائِلِ أُوَيْسِ القَرَنيِّ رَا

٨٤٠- عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ خَيْرَ

### التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ .

٤٢٩ - عَنْ أُسَيْر بْن جَابر قَالَ : كَانَ عُمَرُ ﴿ اللَّهِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْل الْيَمَن سَأَلَهُمْ: أَفِيكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر ؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْسٍ ، فَقَالَ: أَنْتَ أُورَيْسُ بْنُ عَامِر ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : منْ مُرَاد ثُمَّ منْ قَرَن ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ : فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلا مَوْضِعَ دِرْهَم ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ : لَكَ وَالدَّهِّ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه ﷺ يَقُولُ : يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ، مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادِ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ ، كَانَ به بَرَصٌّ فَبَرَأ منْهُ إلا مَوْضعَ درْهَم ، لَهُ وَالدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأَبَرَّهُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفُو لَكَ فَافْعَلْ . فَاسْتَغْفُرْ لِي ، فَاسْتَغْفَرَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ: الْكُوفَةَ . قَالَ : أَلا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلَهَا ؟ قَالَ: أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ. قَالَ : فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُوَيْسٍ ، قَالَ : تَرَكُّتُهُ رَثُّ الْبَيْتِ قَلِيلَ الْمَتَاعِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بْنُ عَامِرٍ ، مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنِ ، كَانَ بِه بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إلا مَوْضعَ درْهَم ، لَهُ وَالدَة هُوَ بَهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّه لأَبَرَّهُ ، فَإِن اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَعْفُو لَكَ فَافْعَلْ . فَأَتَى أُويْسًا فَقَالَ: اسْتَغْفُرْ لي. قَالَ : أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : اسْتَغْفرْ لي. قَالَ: أَنْتَ أَخْدَتُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ ، فَاسْتَغْفِرْ لِي . قَالَ : لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ . قَالَ أُسَيْرٌ: وَكَسَوْتُهُ بُرْدَةً، فَكَانَ كُلُّمَا رَآهُ إِنْسَانٌ قَالَ : مِنْ أَيْنَ لأُوَيْسِ هَذه الْبُرْدَةُ .

## باب وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ﷺ بَأَهْلِ مِصْرَ

٤٣٠ عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مَصْرَ، وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذَمَّةً وَرَحِمًا . أَوْ قَالَ : صِهْرًا ، فَإِذَا رَأَيْتَ رَجُلَيْنِ يَخْتَصِمَان فِيهَا فَي مَوْضِعِ لَبِنَة فَاخْرُجْ مِنْهَا . قَالَ : فَرَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَحْبِيلَ وَأَخَاهُ رَبِيعَة يَخْتَصِمَان فِي مَوْضِع لَبِنَة فَخَرَجْتُ مِنْهَا .

### باب فَضْلِ أَهْلِ عُمَانَ

٤٣١ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ ﷺ قَالَ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّه ﷺ رَجُلاً إِلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ ، فَسَبُّوهُ وَضَرَبُوهُ ، فَحَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَوْ أَنْ أَهْلَ عُمَانَ أَثَيْتَ مَا سَبُّوكَ وَلا ضَرَبُوكَ .

# كِتَابُ البِرِّ والصِّلَةِ

# باب : رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَذْرَكَ أَبَوَيْهِ فَلَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ

٢٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَغَمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ . قِيلَ : مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكَبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ .

## بِابِ صِلَةٍ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدَّ أَبِيهِ

· ٤٣٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهِ عَنْهُما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدٍّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُولِّيَ .

#### باب صلة الرَّحم ، وتَحْريم قَطْعهَا

٤٣٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ مَا اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيُسِينُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيْهُمْ وَيُسِينُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَحْهَلُونَ عَلَيْهُمْ وَيَعْلَمُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْمَلَّ ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ عَلَي قَالَ : لَئِنْ كُنْتَ كُمَا قُلْتَ فَكَأَلُّمَا تُسِفَّهُمُ الْمَلَّ ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مَنَ اللَّه ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلك .

### باب فَصْلِ الحُبِّ في الله

٤٣٥ – وَعَنْهُ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَابُونَ بِجَلالِي ؟ الْيَوْمَ أُظلَّهُمْ فِي ظَلِّي ، يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظلِّي .

٤٣٦ - وَعَنْهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا ، فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ . قَالَ : هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نَعْمَة تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لا غَيْرَ أَنِّي أَخْبَبُتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إَلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهِ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَخْبَبْتَهُ فِيه .

#### باب إصلاح القلب

عَنْهُ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ لا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ .

# باب الوصِيَّةِ بالجَارِ وَالإحْسَان إلَيْه

٤٣٨ – عَنْ أَبِي ذَرِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ حَلِيلِي ﷺ أَوْصَانِي : إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ ، ثُمَّ الْظُرْ أَهْلَ بَيْتِ مِنْ جِيرَانِكَ ، فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ .

## باب اسْتِحْبَابِ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ عِنْدَ اللَّقَاء

١٣٩ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ : لا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ .

### باب فَضْلِ الرَّفْقِ

٠٤٠ عَنْ حَرِيرٍ ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ يُحْوَمِ اللَّهِ ﷺ

اللّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ ، وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفَ ، وَمَا اللّهَ وَهُمَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفَ ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفَ ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفَ ، وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ . وفي رواية : رَكِبَتْ بَعِيرًا ، فَكَانَتْ فِيهِ صُعُوبَةٌ ، فَحَعَلَتْ تُرَدِّدُهُ.

الله عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : إِنَّ الرَّفْقَ لا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلا الله وَ الله عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ عَنِ اللَّهِ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَا

### باب تَحْرِيمِ الكِبرِ والْكَذِب

اللهِ ﷺ: الْعِزُّ إِزَارُهُ ، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَاوُهُ ، فَمَنْ يُنَازِعُنِي عَذَّبْتُهُ .

٤٤٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزكّيهِمْ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : شَيْخٌ زَانٍ ، وَعَائلٌ مُسْتَكْبِرٌ .
وَمَلكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائلٌ مُسْتَكْبِرٌ .

### باب اسْتِحْبَابِ العَفْو والتَّوَاضُع

٥٤ ٤ - وَعَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَال،
وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِللهِ إِلا رَفَعَهُ اللَّهُ.

#### باب النَّهِي عَنْ تَقْنيط الإنْسَان مِنْ رَحْمَة الله تَعَالَي

٢٤٦ عَنْ جُنْدَبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَاللَّهِ لا يَغْفِرُ اللَّهُ لَفُلان. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لا أَغْفِرَ لفُلان، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلانِ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ .

#### باب: خُلقَ الإنْسَانُ خَلْقاً لا يَتَمَالَكُ

١٤٧ – عَنْ أَنَسِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكُهُ ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَجَنَّةً تَرَكَهُ مَا شَاءً اللَّهُ أَنْ يَتْرُكُهُ ، فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَلَّهُ خُلقَ خُلْقًا لا يَتَمَالَكُ .

#### باب تَفْسِيرِ البِرِّ والإِثْمِ

١٤٨ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ ﴿ قَالَ : أَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدينَةِ سَنَةً مَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْهِجْرَةِ إِلا الْمَسْأَلَةُ ، كَانَ أَحَدُنَا إِذَا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ . قَالَ : فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْبِرُّ حُسْنُ الْحُلُقِ ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ ، وَكُوهْتَ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

### بِابِ النَّهْيِ عَنْ الشَّحْنَاءِ والتَّهَاجُرِ

١٤٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مَا اللَّهِ عَلِي اللَّهِ عَلِي قَالَ: تُفْتَحُ أَبُوابُ الْجَنَّة يَوْمَ الانْنَيْن وَيَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْد لا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا ، إلا رَجُلاً

كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ ، فَيُقَالُ : أَلْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلَحَا ، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . وفِ رواية : أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا . وفِ رواية : تُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ : يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَميس .

### باب تَحْرِيْشِ الشَّيْطَان

١٥٥ عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ
أيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيش بَيْنَهُمْ .

## باب بَيَانِ أنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ قَريناً مِنَ المَلائِكَةِ ومِنَ الْجِنِّ

١٥١ - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلاً، فَعْرْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ ، فَرَأَى مَا أَصْنَعُ ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ أَغِرْتَ ؟ فَقَلْتُ : وَمَا لِي لَا يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَائِك ؟ قلت : يَغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِك ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَقَدْ جَاءَكِ شَيْطَائِك ؟ قلت : أَوْ مَعِي شَيْطَانٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانِنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ . وَمَعَ كُلِّ إِنْسَانِ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِنْ رَبِّي أَعَانِنِي عَلَيْهِ حَتَّى أَسْلَمَ . وَقِي حَديثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلِيهِ : مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إلا وَقَدْ وُكُل بِهِ قَرِينُهُ مِنَ اللّهِ ؟ وَلَى اللّهِ ؟ قَالَ اللّهِ ؟ فَالْ اللّهُ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ ، فَلا يَأْمُونِي إلا بِخَيْر . وَايَة : وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلاثِكَةِ – قَالُوا : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَالَاتُكَةً – قَالُوا : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالً : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالً : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالً : وَإِيّاكَ يَا رَسُولَ اللّه اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

### باب تَعْرِيمِ الغَيْبَةِ

٢٥١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ مَا اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ قَالَ : أَتَلَارُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: فَكُوكُ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ . قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ .

### باب النَّهْي عَنِ السِّبَاب

١٥٣ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالًا ، فَعَلَى الْبَادِئ مَا لَمْ يَعْتَد الْمَظْلُومُ .

### باب النَّهْيِ عَنْ قَوْل : هَلَكَ النَّاسُ

١٥٤ - وَعَنْهُ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُو َ أَهْلَكُهُمْ .

### باب النَّهْي عَنْ لَعْنِ الدَّوابِّ وغَيْرِها

٥٥ - عَنْ عِمْرَانَ ﴿ قَالَ : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاقَة ، فَضَجِرَتْ، فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ . قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأَنِّي شَعْلَ اللَّهُ عَمْرَانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا الآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ .

207 عنْ جَابِر عَلَيْهُ قَال : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَة بَطْنِ بُواط ، وَهُوَ يَطْلُبُ الْمَحْدِيُّ بْنَ عَمْرُو، وَكَانَ النَّاضِحُ يَعْقُبُهُ مِنَّا الْحَمْسَةُ وَالسَّنَّةُ وَالسَّبَّعَةُ، فَدَارَتْ عُقْبَةً رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ ، فَأَنَاحَهُ وَالسَّنَّةُ وَالسَّبَّعَةُ، فَدَارَتْ عُلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنِ فَقَالَ لَهُ: شَأَ لَعَنَكَ اللَّهُ . فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَتَلَدُّنَ عَلَيْهِ بَعْضَ التَّلَدُنِ فَقَالَ لَهُ: شَأَ لَعَنَكَ اللَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : النَّولُ رَسُولُ اللَّه عَلَيْ : النَولُ عَلَيْهِ بَعِيمَ هُ ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّه . قَالَ : النَّولُ مَسُولُ اللَّه عَلَيْ : مَنْ هَذَا اللَّهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ ، لا تُوافِقُوا مِنَ اللّهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءً فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ .

#### بِابِ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ

١٥٧ – عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ . قَالَهَا تَلاثنا .

### باب مَنْ دَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ

١٥٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : كُنْتُ ٱلْعَبُ مَعَ الصَّبْيَانِ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَ الْمَبْ ، فَتَوَارَيْتُ خَلْفَ بَابٍ . قَالَ : فَجَاءَ فَحَطَأَنِي حَطْأَةً ، وَقَالَ : اذْهَبْ وَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُوَ يَأْكُلُ ، ثُمَّ قَالَ لِيَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُوَ يَأْكُلُ ، ثُمَّ قَالَ لِيَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِي مُعَاوِيَةً . فَجِئْتُ فَقُلْتُ : هُوَ يَأْكُلُ ، فَقَالَ : لا أَشْبَعَ اللَّهُ بَطْنَهُ .

# كتَابُ الظُّلْم

### باب تَعْرِيمِ الظُّلْمِ

وَ وَ عَنِ اللّهِ تَبَارِكَ وَتَعَالَى قَالَ : يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي ، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلا تَظَالَمُوا ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا عَبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلا مَنْ هَدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، يَا عَبَادِي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ ، يَا عَبَادِي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوِّتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُونِي أَخْمِكُمْ ، يَا عَبَادِي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوِّتُهُ ، فَاسْتَكْمُونِي أَخْسُونِي أَخْسُكُمْ ، يَا عَبَادِي إِنَّكُمْ كُلُوبَ تَخْطُنُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفَرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ ، يَا عَبَادِي إِلَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي لَكُمْ ، يَا عَبَادِي إِلَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي لَكُمْ ، يَا عَبَادِي إِلَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّونِي ، وَإِنْ شَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ ، وَبَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَضُونِي ، يَا عَبَادِي إِلَّ أَنْ أَوْلَكُمْ ، وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ ، وَبَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَظُورُ وَيَ مَلَى أَنْفَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدِ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْنًا ، يَا عِبَادِي !

لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِد مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا ، يَا عَبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيد وَاحِد فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَان مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلْكَ مَمَّا عَنْدَي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَحْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ ، يَا عَبَادِي نَقَصَ ذَلْكَ مَمَّا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيهَا لَكُمْ ، ثُمَّ أُوفِيكُمْ إِيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَد اللَّهَ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إِلا نَفْسَهُ .

### بِهَابِ الْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ عَذَّبَ النَّاسَ بِغَيْرِ حَقٌّ

: ﴿ ٤٦٠ عَنْ هِشَامٍ بْنِ حَكِيمٍ ﴿ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ يُعَذَّبُ اللَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا .

٤٦١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة هَ قَلْهِ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ أَوْشَكْتَ أَنْ تَرَى قَوْمًا يَعْدُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي اللَّهِ وَيَرُوحُونَ فِي لَعْنَتِهِ فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ.

## كتَابُ القَدَر

باب ؛ كُلُّ شيءٍ بِقَدَرٍ

الله ﷺ فِي الْقَدَرِ ، فَنَزَلَتْ : ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا اللهِ ﷺ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ . إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴾ .

٣٦٢ – عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ ، حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ .

## باب الأُمْرِ بِالقُوَّةِ والنَّهْيِ عَنْ قَوْلِ ؛ لَوْ

٤٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا خَيْرٌ وَأَحَبُ إِلَى اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ ، وَاسْتَعِنْ بِاللّهِ وَلا تَعْجَزْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَكِنْ قُلْ : قَدَرُ اللّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَان .

# باب ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي أَنْفِسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ﴾ الآية

١٦٥ - عَنْ ابْنِ عَمْرُو قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كَتَبَ اللَّهُ مَقَادِيرَ الْخَلائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . قَالَ: وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاء .

# باب بَيَانِ أَنَّ الآجَالَ والأَرْزَاقَ وغَيْرَها لا تَزِيدُ ولاَ تَنْقُصُ

٢٦٦ - عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ : قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ : اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بزَوْجِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَبِأَجِي مُعَاوِيَة. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ، وَبِأَجِي مُعَاوِيَة. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ ، وَالْذَاقِ مَقْسُومَة ، لا إلَّكُ سَأَلْتُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلًا لَهُمْ اللَّهُ عَنَّ وَإِلْحَنَازِيرَ كَانُوا قَبْلُ ذَلِكَ .

## بِابِكَيْفِيَّةٍ خَلْقِ الأَدَمِيِّ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

وَ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ آنَّهُ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُود يَقُول : الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمَّه ، وَالسَّعيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّهِ عَمَّلٍ أُمّة ، وَالسَّعيدُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِه . فَأَتَى رَجُلاً مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه عَلَي يُقَالُ لَهُ حَدَيْفَة بُنْ اللَّهِ عَمَّلٍ ؟ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : أَتَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَإِنِّي مَسْعُود ، فَقَالَ ؟ فَإِنِّي مَسْعُتُ رَسُولَ اللَّه عَلَي يَقُولُ : إِذَا مَوْ بِالنَّطْفَة ثَنْتَان وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً ، - وفِي مواية : لَبَضْع وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً - بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مِلكًا فَصَوَّرَهَا ، وَخَلَقَ سَمْعُهَا وَبَصَرَهَا وَجَلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا، ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ رَقُكُ كَمُ اللَّهُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ رِزْقُهُ ؟ يَا رَبِّ رِزْقُهُ ؟ يَعْرُجُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا رَبِّ وَرُقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَعُولُ : يَا رَبِ رِزْقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَرَقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَرَقُهُ ؟ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَرَقُهُ أَلَى مَا شَاءَ وَيَكُتُبُ الْمَلَكُ ، ثُمَّ يَخُورُجُ الْمَلَكُ بِالصَّحِيفَة فِي يَدِهِ ، فَلَا يَزِيدُ عَلَى مَا أُمِرَ وَلا يَنْقُصُ .

### باب حُكْمِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَطْفَالِ الْمُسْلِمِيْنَ

الأَنْصَارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ الأَنْصَارِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ طُوبَى لِهَذَا ، عُصْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرِ الْجَنَّةِ ، لَمْ يَعْمَلِ السُّوءَ وَلَمْ يُدْرِكُهُ . قَالَ : أَوَ غَيْوَ ذَلِكَ يَا عَائِشَةُ ؟ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ لِلْجَنَّة أَهْلًا ، خَلَقَهُمْ لَهَا أَهْلًا ، خَلَقَهُمْ فَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَاتِهِمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَاتِهِمْ ، وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا ، خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلابِ آبَاتِهِمْ .

## كتاب العلم

٩ ٢٦ - عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: لا يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجِسْمِ.

### باب مَنْ دَعَا إلى هُدًى أَوْ ضَلاَلَةٍ

﴿ ٤٧٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِ هَمْ شَيْئًا ، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَة كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا .

# كتاب الدُّعَاء

### باب : مِنْ أَدْعِيَةِ النَّبِيِّ عِيْدُ

٤٧١ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مَنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلُ .

١٤٧٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرِ وَأَسْحَرَ يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَخُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَشْحَرَ يَقُولُ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَخُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَشْصَلْ عَلَيْنَا، عَائِذًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارَ.

٤٧٣ - وَعَنْهُ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ يَقُولُ : اللّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ اللّهِمَّ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ اللّهِ هَا مَعَاشِي ، ديني الَّذي هُوَ عَصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ اللّهِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ اللّهِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ اللّهِي فِيهَا مَعَادُي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مَنْ كُلِّ شَرٍّ .

٤٧٤ - عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَنَّهُ قال : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

الْهُدَى، وَالتُّقَى ، وَالْعَفَافَ، وَالْعَنَى .

٥٧٥ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﴿ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ ، وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَالْجُبْنِ ، وَالْبُحْلِ ، وَالْهَرَمِ ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ . اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَاهَا ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسِ لا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةً لا يُسْتَجَابُ لَهَا .

٧٦ - عَنْ عَلِيٍّ هَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قُلِ : اللَّهُمَّ اهْدَنِي وَسَدَّدْنِي . وَاذْكُرْ بَالْهُدَى هَدَايَتَكَ الطَّرِيقَ ، وَالسَّدَادِ سَدَادَ السَّهْم .

٧٧٤ - عن أَبِي مَالِكِ الأَشجعي عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ كَنْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : قُلِ : اللّهُمَّ اغْفَوْ لَي ، وَارْخَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي ، - وفي رواية: وَاهْدنِي -، فَإِنَّ هَوُلاءِ لَي ، وَارْخَمْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْزُقْنِي ، - وفي رواية: وَاهْدنِي -، فَإِنَّ هَوُلاءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ . - وفي رواية : كَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ عَلَمَهُ النّبِي عَلَيْ الصَّلاةَ ثُم أَمْرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَوْلاءِ الْكَلِمَاتِ - .

## باب فَضْلِ الدُّعَاءِ للمُسْلِمِينَ بِظَهْرِ الغَيْبِ

٨٧٨ – عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ قَالاً : قال النَّبِيَّ ﷺ: دَعُّوةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ ، كُلَّمَا دَعَا لأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمُلَكُ الْمُوكَلُّ بِهِ : آمِينَ ، وَلَكَ بِمِثْلٍ .

### باب كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ العُقُوبَةِ في الدُّنْيَا

٤٧٩ - عَنْ أَنَسِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ عَادَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَفَتَ ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ خَفَتَ ، فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : هَلْ كُنْتَ مُعَاقبي به في أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كُنْتُ أَقُولُ : اللَّهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقبي به في

الآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : سُبْحَانَ اللَّه لا تُطيقُهُ ، أَفَلا قُلْتَ: اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ؟ قَالَ : فَدَعَا اللَّهَ لَهُ فَشَفَاهُ .

## كتاب ً الذِّكْر

## باب فَضْلِ دَوَامِ الذِّكْرِ وَالفِكْرِ فِي أُمُوْرِ الْأَخِرَةِ

باب فَضْلِ الاجْتِمَاعِ عَلَى تِلاَوَةِ القُرْآنِ والذَّكْرِ

٨١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا

يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْت مِنْ بُيُوتَ اللَّهِ ، يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ . وفي حديث أبي سَعيد ﴿ الله لَهُ لَهُ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ . وفي حديث أبي سَعيد ﴿ الله لَهُ لَهُ كُرُونَ اللّهَ .

خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حُلْقَة فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: عَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى حُلْقَة فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ قَالُوا جُلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ. قَالَ: آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا قَالُوا : وَاللّه مَا أَجْلَسَنَا إِلا ذَاكَ . قَالَ: أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَةً لَكُمْ، وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ عَلَيْهَ حَديثًا مِنِي، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَى عَنْهُ حَديثًا مِنْي، وَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَى عَنْهُ حَديثًا مِنْي، وَإِنَّ رَسُولَ اللّه وَلَى عَلَيْنَا . قَالَ : حَلَسْنَا نَذْكُرُ اللّهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلإِسْلَامِ، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا . قَالَ : آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلا ذَاكَ . قَالَ : آللّه مَا أَجْلَسَكُمْ تُهُمَةً وَلَكَ ؟ قَالُوا: وَاللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ أَلُوا: فَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفُكُمْ تُهُمَةً فَي وَجَلّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ . قَالَ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ الْمَلائِكَةَ . لَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلائِكَةَ .

#### بِابِ الحَثِّ عَلَى ذِكْرِ الله تَعَالَى

٣٨٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلِ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ ، فَقَالَ: سِيرُوا هَذَا جُمْدَانُ، سَبَقَ الْمُفَرِّدُونَ . قَالُوا: وَمَا الْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكَوَاتُ .

### باب الذِّكْرِ عِنْدَ الصَّبَاحِ والْمَسَاءِ

٤ ٨٤ - عَنْ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمْسَى قَالَ :

أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّه، وَالْحَمْدُ لِلَّه لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، و - وفي رواية: لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدير - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكَبْرِ وَفِتْنَةِ اللَّيْلَا فِيهَا ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوء الْكَبْرِ وَفِتْنَةِ اللَّيْلَا وَعَدَابِ الْقَبْرِ . وفي رواية: إذا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا : أَصْبَحْنَا وَأَصْيَحَ اللَّهُ للهُ الله اللهُ لله .

# باب مَا يَقُولُ عِنْدَ النَّوْمِ وَأَخْذِ الْمَضْجَعِ

٥٨٥ - عَنْ سُهَيْلُ قَالَ: كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَحِعَ عَلَى شَقِّهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الأَرْضِ وَمُنْزِلَ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء، فَالقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْء، فَالقَ الْحَبِّ وَالنَّوى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَان، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيتِه، النَّوْرَاة وَالإِنْحِيلِ وَالْفُرْقَان، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْء أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيتِه، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الآخِو فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْء، وَأَنْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوْلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ الطَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنَا مِنَ الْفَقْرِ. وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ فَيْوالِدَ .

وفي رواية: أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيُّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا ، فَقَالَ لَهَا : قُولِي : اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ ... بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلِ عَنْ أَبِيهِ .

١٨٢ - عَنْ أَنَسٍ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فَرَاشِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا وَآوَانَا ، فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلا مُؤْوِيَ .

بابالتَّسْبِيحِ أُوَّلَ النَّهَارِ

مَنْ حَنْ جُونْرِيَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ مِنْ عِنْدَهَا بَكُرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهَيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ: مَا زِلْت عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُك عَلَيْهَا ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُ عَلِيْ : لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكُ أَرْبُعَ كَلَمَات، ثَلاثَ مَوَّات، لَوْ وُزِئَتْ بِمَا قُلْت مُنْذُ الْيُومِ لَوَزَئَتْهُنَّ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدُهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِئَةَ مُوْشَه، وَمِدَادَ كُلمَاته .

#### باب: مِنْ صِفَاتِ الذَّكْرِ

٤٨٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ قَالَ حِينَ يُومَ يُوثَ مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْدهِ مِائَةَ مَرَّةً ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ الْقَيَامَة بَأَفْضَلَ مَمَّا جَاءَ به إلا أَحَدٌ قَالَ مَثْلَ مَا قَالَ ، أَوْ زَادَ عَلَيْه .

٥٨٥ - عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَحَبً الْكَلامِ إِلَى اللَّه ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرُنِي بِأَحَبً الْكَلامِ إِلَى اللَّه . فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده . وفي رواية : مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاثِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ : سُبْحَانَ اللَّه وَبِحَمْده .

٤٨٦ - وَعَنْهُ عَلَى قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ : أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمِ أَلْفَ حَسَنَة ؟ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ: كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَة ؟ فَلَا أَنْفُ حَسَنَة ؟ فَلَا أَنْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ حَسَنَة ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئة .

٧ ٤٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: لأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللّه ، وَلا إِلَهَ إِلا اللّهُ ، وَاللّهُ أَكْبَرُ، أَحَبُ إِلَيّ ممَّا طَلَعَتْ عَلَيْه

الشَّمْسُ

١٨٨ - عَنْ سَعْد ﴿ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ فَقَالَ : عَلَمْنِي كَلامًا أَقُولُهُ . قُالَ : قُلْ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّه كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلُ وَلا قُوَّةَ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّه كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ، لا حَوْلُ وَلا قُوَّةً إلا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. قَالَ: فَهَوُلاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ اغْفَرْ لِي إلا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكيمِ. قَالَ: فَهَوُلاءِ لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي . قَالَ مُوسَى : أَمَّا عَانِي فَأَنَا أَتَوَهَمُ وَمَا أَدْرِي .

# كتاب التَّوْبَة

## باب مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

٤٨٩ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبهَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

٤٩٠ عَنْ أَبِي مُوسَى ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ،
يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ،
حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مَنْ مَغْرِبهَا .

## باب سُقُوطِ الدُّنُوبِ بِالاسْتِغْفَارِ

١٩١ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ ثُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفُورُونَ اللَّهَ فَيَعْفُورُونَ اللَّهَ فَيَعْفُورُونَ اللَّهَ فَيَعْفُورُونَ اللَّهَ فَيَعْفُورُ لَهُمْ.

#### باب سَعَة مَغْفَرَةِ اللهِ وَعَفْوهِ لِلْمُسْلِمِينَ

١٩٦ عَنْ أَبِي مُوسَى ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانيًّا ، فَيَقُولُ : هَذَا فَكَاكُكَ مِنَ اللَّهُ عَزَّ رَواية : يَجِيءُ يَوْمَ الْقَيَامَة نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَذُنُوبِ أَمْثَالِ الْجَبَالِ ، فَيَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْ ، وَيَضَعُهَا عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى.

## كتَابُ الْمُنَافقين

### بِابِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ... ﴾

الْمُرَارِ ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْهُ مَا حُطَّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعدَهَا الْمُرَارِ ؟ فَإِنَّهُ يُحَطُّ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ . فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ صَعدَهَا خَيْلُنَا حَيْلُ بَنِي الْحَزْرَجِ ، ثُمَّ تَتَامَّ النَّاسُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَكُلَّكُمْ مَعْفُورٌ لَهُ إِلا صَاحِبَ الْجَمَلِ الأَحْمَرِ . فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ : تَعَالَ يَسْتَغْفِرْ لَكَ مَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَاللَّهِ لَأَنْ أَجِدَ ضَالِّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي صَاحِبُكُمْ .

### باب مَعْرِفَةِ النَّبِيِّ إللهُ مُعْرِفَةِ النَّبِيِّ اللهُ عَافِقِينَ

١٩٤ - عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادِ قَالَ : قُلْنَا لِعَمَّارِ ﷺ : أَرَأَيْتَ فَتَالَكُمْ أَرَأَيُّا رَأَيْتَ وَتَالَكُمْ أَرَأَيُّا رَأَيْتُ وَيُصِيبُ ، أَوْ عَهْدًا عَهِدَهُ إِلَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ؟ وَقَالَ: إِنَّ فَقَالَ: مَا عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَةً، وَقَالَ: إِنَّ فَقَالَ: إِنَّ مِسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهُ عَشَرَ مُنَافِقًا لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَشَرَ مُنَافِقًا لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا

يَجِدُونَ رِيحَهَا ، حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةٌ مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدُّبَيْلَةُ: سِرَاجٌ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ ، حَتَّى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهمْ .

٥٩٥ - عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ : كَانَ بَيْنَ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَةِ وَبَيْنَ حُدَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ ، فَقَالَ : أَنْشُدُكَ بِاللَّهَ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ الْعَقَبَةِ ؟ قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ : أَخْبِرْهُ إِذْ سَأَلَكَ . قَالَ : كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ ، وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلَّهِ وَلَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلّهِ وَلَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلّهِ وَلَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَعَذَرَ تَعْشَرَ مِنْهُمْ حَرْبٌ لِلّهِ وَلَرَسُولِهِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ، وَكَانَ ثَلَاثَةً قَوْمُ اللّهِ عَلَيْكُ وَلا عَلَمْنَا بِمَا أَرَادَ الْقَوْمُ ، وَكَانَ فَي حَرَّةً فَمَشَى، فَقَالَ : إِنَّ الْمَاءَ قَلِيلٌ فَلا يَسْبِقْنِي إِلَيْهِ أَحَدٌ فَوَجَدَ قَوْمًا قَدْ سَبَقُوهُ ، فَلَعَنَهُمْ يَوْمَتَد .

## بِابِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مُذَبْدُبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إِلَى هَؤُلاءٍ ... ﴾ الآية

٤٩٦ - عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُما ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَّ قَالَ : مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاقِ الْعَاثِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً

## باب الاستبشار بِمَوتِ الْمُنَافِقِينَ وانْفَجَرَةِ

١٩٧ - عَنْ حَابِر ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ قُرْبَ الْمَدِينَة هَاجَتْ رِيَّ شَدِيدَة تَكَادُ أَنْ تَدْفِنَ الرَّاكِبَ، فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَرَبَ الْمَدينَة هَاجَتْ مَنَافِق عَظِيمٌ قَالَ: بُعِثَتْ هَذِهِ الرِّيحُ لِمَوْتِ مُنَافِق . فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدينَة فَإِذَا مُنَافِق عَظِيمٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَدْ مَاتَ .

#### بِابِ قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾

١٠٤ عن سَلَمَة ﷺ قَالَ : عُدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلاً مَوْعُوكًا .
قَالَ: فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَيْهِ فَقُلْتُ : وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ رَجُلاً أَشَدَّ حَرًّا ،
فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ : أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ حَرًّا مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ هَذَيْنِكَ الرَّجُلَيْنِ اللَّهَ عَيْنِيْ اللَّهَ عَيْنِ ، لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذِ مِنْ أَصْحَابِه .
الرَّاكِبَيْنِ الْمُقَفِّينِ ، لِرَجُلَيْنِ حِينَئِذِ مِنْ أَصْحَابِه .

## كتاب القيامة

### باب شَهَادَةِ أَرْكَانِ الْعَبْد يَوْمَ الْقيامَة

٩٩ - عَنْ أَنَسِ ﴿ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ ، فَضَحِكَ ، فَقَالَ : هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالَ : قُلْنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : مِنْ مُخَاطَبَة الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُولُ : يَا رَبِّ أَلَمْ تُجِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ . قَالَ : يَقُولُ : بَلَى . فَالَ : فَيَقُولُ : بَلَى . قَالَ : فَيَقُولُ : فَالَ : فَيَقُولُ : فَلَ نَقُولُ : كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكُوامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا . قَالَ : فَيُخْتَمُ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وَبِالْكُوامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا . قَالَ : فَيُخْتَمُ عَلَى فَيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ : الْطَقِي . قَالَ : فَتَنْطِقُ بَأَعْمَالُه . قَالَ : ثُمَّ يُخَلِّى عَلَى فَيهِ فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ : الْطَقِي . قَالَ : فَتَنْطِقُ بَأَعْمَالُه . قَالَ : ثُمَّ يُخلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلامِ ، قَالَ : فَيَقُولُ : بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا ، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَلَاصلُ.

## كتاب الْجَنَّة

### باب : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفندَتُهُمْ مِثْلُ أَفْندَة الطَّيْر

٥٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ
أَفْنِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْنِدَةِ الطَّيْرِ .

#### باب دُوَامِ نَعِيمِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

٥٠١ وَعَنْهُ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يَنْعَمُ لا يَبْأَسُ،
لا تَبْلَى ثِيَابُهُ وَلا يَفْنَى شَبَابُهُ .

## باب أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّة مَنْزِلَة فِيها

٢٠٥٠ عَنِ الْمُغِيرَة ﴿ عَنِ النَّبِيِ ۚ عَلَىٰ الْمُوسَى رَبَّهُ : مَا أَدْنَى الْمُوسَى رَبَّهُ : مَا أَدْنَى الْمُوسَى رَبَّهُ : مَا أَدْخَلَ الْمُجَنَّة الْمُجَنَّة الْمُجَنَّة مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلَّ يَجِيءُ بَعْدَ مَا أَدْخَلَ الْمُبَالَةُ الْمُجَنَّة الْمُجَنَّة الْمُجَنَّة الْمُجَنَّة الْمُجَنَّة الْمُجَنَّة اللَّهُ مَنْازِلَهُمْ فَيُقُولُ لَهُ : أَتَوْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَثْلُ مُلْكُ مَلْكُ مَنْ وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ؟ فَيُقُولُ لَهُ : أَتَوْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَثْلُ مُلْكُ مَلْكُ مَنْ مُنْازِلَهُ ، وَمَثْلُهُ ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتُ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتُ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيتُ وَعَشْرَةً أَمْنَالِه ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتَ نَفْسُكَ ، وَلَذَّتُ عَيْنُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيتُ وَعَشْرَةً أَمْنَالِه ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتَ نَفْسُكَ ، وَلَذَت عَيْنُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيتُ وَمَعْشَرَةً أَمْنَالِه ، وَلَكَ مَا اشْتَهَتَ نَفْسُكَ ، وَلَذَت عَيْنُكَ . فَيَقُولُ : رَضِيتُ كَرَامَتَهُمْ بِيدِي ، وَكَنَ مَ الشَّتَهُمْ مَنْ فَلَا هُ فَلَمْ تَو عَيْنَ ، وَلَمْ تَعْنَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَلا تَعْلَمُ مُنْ قُرَةً أَعْيُنَ ﴾ الآيَة .

### باب سَوْقِ الْجَنَّةِ

٥٠٣ عَنْ أَنَسَ ﴿ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَسُوقًا يَأْتُونَهَا كُلَّ جُمُعَة ، فَتَهُبُّ رِيحُ الشَّمَالِ ، فَتَحْثُو فِي وُجُوهِهِمْ وَثِيَابِهِمْ ، فَيَوْجُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَادُوا حُسْنًا فَيَوْدَادُوا حُسْنًا

وَجَمَالاً، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمْ : وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً، فَيَقُولُونَ: وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ لَقَدِ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالاً .

### باب مَا في الدُّنيا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ

٥٠٤ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ : سَيْحَانُ،
وَجَيْحَانُ ، وَالْفُرَاتُ ، وَالنِّيلُ كُلِّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّة .

## باب الصِّفَاتِ التي يُعرفُ بها في الدُّنْيَا أَهْلُ الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّار

٥٠٥ عَنْ عَيَاضِ بْنِ حَمَارِ الْمُحَاشِعِيَّ ، أَنَّ رَسُولَ اللّه ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمِي عَنْمِ فِي خُطْبَته : أَلا إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أُعَلَّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي يَوْمِي هَذَا ، كُلُّ مَالَ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ ، وَإِنِّي خَلَقْتُ عَبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ، هَوَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ هَنْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتُ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرِتُهُمْ أَنْ يُسْرِكُوا بِي مَا لَمْ أَنْوِلْ بِهِ سُلْطَانًا ، - وفي رواية : وَإِنَّ اللّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَورَ أَحَدٌ عَلَى أَحَد وَلا يَنْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَد وَإِنَّ اللّهَ لَطُرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلا بَقَايَا أَنْ أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إِلا بَقَايَا مَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ ، إلا بَقَايَا مَنْ أَهْلِ الْكَتَاب ، وقَالَ : إِلَمَا بَعْشُكَ لَا بَتَيْلِكَ وَأَلْتِيلِي بَكَ ، وَأَلْوَلْ كَوَلِهُمْ أَلْفُولُ وَلَا يَقْمَلُكُ وَلَائِيلُكَ وَأَلْتِيلِي بَعْنَ اللّهَ أَمْرَفِي أَنْ أُحَلِي كَالِمُ الْمُولِقُ وَالْتَعَلَى مَنْ عَصَاكَ . قَالَ : اسْتَخْوِجُهُمْ فَيْعَنْ خَمْسَةً مَثْلُهُ ، وَاعْفُولُ وَمُولِكَ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ : وَأَهْلُ الْجَنَّة نَالَتَهُمْ فَنْ ذُو عَلَى وَمُسْلَمْ ، وَعَفِيفٌ مُتَصَدِقً مُوفَقٌ ، وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقَ الْقَلْ النَارِ لَكُلُ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَقِفٌ ذُو عَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلُ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَقِفٌ ذُو عَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لَكُلً ذَي قُرْبَى وَمُسْلُمٍ ، وَعَفِيفٌ مُتَعَقَفٌ ذُو عِيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ لِكُلًا وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمَالُمُ وَيَقُولُ وَعِيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَّارِ وَيَعْلُونَ وَعَيَالٍ . قَالَ : وَأَهْلُ النَارِ

خَمْسَةٌ : الضَّعيفُ الَّذِي لا زَبْرَ لَهُ ، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لا يَبْتَعُونَ أَهْلاً وَلا مَالاً ، وَالْخَائِنُ الَّذِي لا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلا خَانَهُ ، وَرَجُلٌ لا يُصْبِحُ وَلا يُمْسِي إِلا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ . وَذَكَرَ الْبُحْلَ أَوِ الْكَذِبَ ، وَالشَّنْظِيرُ الْفَحَّاشُ .

## كتَابُ النَّار

#### باب صِفَةِ النَّار

٠٦ - ٥ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَنِدٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُرُّونَهَا .

٥٠٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّه ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً،
فَقَالَ النّبِيُ ﷺ : تَلْرُونَ مَا هَذَا ؟ قَالَ : قُلْنَا : اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، فَهُو يَهْوِي فِي النّارِ الآنَ ، حَتَّى ائتَهَى إِلَى قَعْرِهَا .

٥٠٨ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبِ ﷺ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ . النَّارُ إِلَى تَرْقُوتِهِ .

## بِابِ صَبْغِ أَنْعَم أَهْلِ الدُّنْيَا في النَّارِ

٩ · ٥ - عَنْ أَنَسٍ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ مَنْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلُ

رَأَيْتَ خَيْرًا قَطَّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا وَاللَّه يَا رَبِّ . وَيُوْتَى بَأَشَدَ النَّاسِ بُوْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فَي الْجَنَّة ، فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُوْسًا قَطُّ ، هَلْ مَرَّ بِكَ شَدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لا وَاللَّه يَا رَبِّ ، مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ ، وَلا رَأَيْتُ شَدَّةً قَطُّ .

## كتَابُ الْفتَن

### باب الشَّيْطَانِ وَبَعْثِ سَرَايَاهُ لِفِتْنَةِ النَّاس

١٥ - عَنْ حَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ: إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايًاهُ ، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فَثْنَةً : يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيْقَولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا . قَالَ : ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ .
وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ فَيَلْتَزِمُهُ .

### بابإخْبَارِالنَّبِيِّ ﷺ بِالْفِتَنِ

٥١١ - عَنْ جُنْدَبِ قَالَ : جَنْتُ يَوْمَ الْجَرَعَة ، فَإِذَا رَجُلَّ جَالِسٌ ، فَقَلْتُ : لَكَهْرَاقَنَّ الْيَوْمَ هَاهُنَا دَمَاءً . فَقَالَ ذَاكَ الرَّجُلُ: كَلا وَاللَّه . قُلْتُ : بَلَى وَاللَّه . قَالَ : كَلا وَاللَّه ، إِنَّهُ لَحَديثُ وَاللَّه . قَالَ : كَلا وَاللَّه ، إِنَّهُ لَحَديثُ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَاللَّه . قَالَ : كَلا وَاللَّه ، إِنَّهُ لَحَديثُ رَسُولِ اللَّه ﷺ وَاللَّه عَلَيْ فَلا تَنْهَانِي؟ ثُمَّ قُلْتُ : مَا هَذَا الْعَضَبُ؟ فَأَقْبَلْتُ عَلَيْه وَأَسْأَلُهُ ، فَإِذَا الرَّجُلُ خُذَيْفَةُ .

## باب هَلاَكِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْضِهِمِ بِبَعْضِ

١٥ - عَنْ ثُوبَانَ ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﴾ : إن اللّه زَوى لِي الأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مَنْهَا، وَأَعْطِيتُ الْكُنْزَيْنِ الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لا يُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سوى أَنْفُسهِمْ ، فَيُهُلْكُهَا بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا يُسَلّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سوى أَنْفُسهِمْ ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنْ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لا فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنْ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لا فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ فَطَاءً فَإِنَّهُ لا يُورِدُ ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَأَنْ لا أُسلَّطَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَرُدُ ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَة عَامَّة ، وَلُو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ يَوْنَ أَقْطَارِهَا ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَلَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ اللّهَ بَعْضُهُمْ يُعْطُلُهُمْ يُعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا ، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ يُعْطًا .

٥١٣ – عَنْ سَعْدِ ﷺ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْعَالِيَة ، حَتَّى إِذَا مَرَّ بِمَسْجِدِ بَنِي مُعَاوِيَة ، دَخَلَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ وَدَعَا رَبَّهُ طَوِيلاً ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْنَا، فَقَالَ ﷺ : سَأَلْتُ رَبِّي ثَلاثًا، فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ وَمَنَعْنِي وَاحِدَةً : سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَة فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالسَّنَة فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ لا يُهْلِكَ أُمَّتِي بِالْعَرَقِ فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمَنَعْنِيهَا .

## بابكَثْرَةِ الفِتَنِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ

١٥٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيدهِ لا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ . كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ . فَقِيلَ : كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : الْهَرْجُ ، الْقَاتِلُ

وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ .

#### بِابِ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حتَّى يَمْلكَ الْجَهْجَاهُ

٥١٥ - وعَنْه ﷺ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لا تَذْهَبُ الأيّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَمْلكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ .

#### باب : لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حتى تَعْبُدُ دَوْسٌ ذَا الخَلَصَة

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ اللَّهُ إِنْ كُنْتُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَى . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُ لِأَظُورَهُ لِأَظُنَّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ لِأَظُنَّ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَوِهَ الْمُشْوِكُونَ ﴾ أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا. قَالَ: إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ مِثْقَالُ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِيعًا طَيِّبَةً ، فَتَوفَى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبْرَ فِيهِ ، فَيَوْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَاتِهِمْ . حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ ، فَيَبْقَى مَنْ لا خَيْرَ فِيهِ ، فَيَوْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَاتِهِمْ .

#### باب ذَهَابِ الإيْمَانِ آخِرَ الزَّمَانِ

٧١٥- عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْضِ : اللَّهُ اللَّهُ .

## باب الرِّيْحِ التي تَكُونُ قُرْبَ الْقِيَامَةِ

١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : إِنَّ اللّهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ ، أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ ، فَلا تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةً مِنْ إِلَا قَبَضَتْهُ .
إيمَانَ إِلا قَبَضَتْهُ .

## باب : تَقُوْمُ السَّاعَةُ وَالرُّوْمُ أَكْثَرُ النَّاس

الله على المُسْتَوْرِدِ الْقُرَشِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه على يَقُولُ : تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرُّومُ أَكْثَرُ النَّاسِ. فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : أَبْصِرْ مَا تَقُولُ. قَالَ : أَقُولُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْ . قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ قَالَ : لَئِنْ قُلْتَ ذَلَكَ إِنَّ فِيهِمْ لَا خُلُمُ النَّاسِ عِنْدَ فِتَنَة ، وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةٌ بَعْدَ مُصِيبَة ، وَأَوْشَكُهُمْ وَضَعِيفٍ ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ وَمَيلة ، وَخَامِسَةٌ حَسَنَةٌ حَسَنَةٌ حَسِلة ، وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ .

# باب مَا يَكُوْنُ مِنْ فُتُوحَاتَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ الدَّجَّالِ

٢٥- عَنْ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ في غَزْوَة فقَالَ : تَغْزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ ، فَيَفْتَحُهَا اللّهُ ، ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ ، فَيَفْتَحُهُ اللّهُ .
الرُّومَ ، فَيَفْتَحُهَا اللّهُ ، ثُمَّ تَغْزُونَ الدَّجَّالَ ، فَيَفْتَحُهُ اللَّهُ .

# باب ؛ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُفْتَحِ الْقُسْطَنْطِنِيَّة

الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ. قَالَ: لَا تَقُومُ الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ. قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزِلُوا فَلَمْ السَّاعَةُ حَتَّى يَغُزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزِلُوا فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبُهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّالِيَةَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّالِثَةَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . أَنْ يَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّالِثَةَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . أَنْ يَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّالِثَةَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّالِثَةَ : لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الآخِرُ مَا فَي غَنْمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسَمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَوَجَ ، فَيَتُوكُونَ كُلُّ شَيْء وَيَوْجُعُونَ . الْ اللَّهُ وَلَالَهُ اللَّهُ وَلَوا الْسَاقِيمَ وَيَوْ فَالَ : إِنَّ الدَّجَالَ قَدْ خَوَجَ ، فَيَتُوكُونَ كُلُّ شَيْء وَيَوْجُعُونَ .

## باب إِقْبَالِ الرُّومِ فِي كَثْرَةِ الْقَتْلِ عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَالِ

٥٢٢ - عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرِ قَالَ: هَاجَتْ ريحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَة ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هجِّيرَى إلا: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودِ جَاءَتِ السَّاعَةُ. قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكَنًا ، فَقَالَ: إنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حَتَّى لا يُقْسَمَ ميرَاتٌ وَلا يُفْرَحَ بغنيمَة. ثُمَّ قَالَ بيَده هَكَذَا ، وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْم فَقَالَ : عَدُوٌّ يَحْمَعُونَ لأَهْل الإسْلام، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإسْلام . قُلْتُ : الرُّومَ تَعْنى ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَتَكُونُ عَنْدَ ذَاكُمُ الْقَتَالِ رَدَّةٌ شَديدَةٌ ، فَيَشْتَرطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً للْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إِلا غَالِبَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء كُلِّ غَيْرُ غَالب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرطُ الْمُسْلمُونَ شُرْطَةً للْمَوْت لا تَرْجعُ إلا غَالَبَةً ، فَيَقْتَتُلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفيءُ هَؤُلاء وَهَؤُلاء كُلِّ غَيْرُ غَالِبِ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرَطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لا تَرْجِعُ إلا غَالبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا ، فَيَفِيءُ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ كُلِّ غَيْرُ غَالِب وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةً أَهْلِ الإسلام، فَيَحْعَلُ اللَّهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً ، إِمَّا قَالَ : لا يُرَى مثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ : لَمْ يُرَ مثْلُهَا ، حَتَّى إنَّ الطَّائرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُّ بَنُو الأب كَانُوا مائةً، فَلا يَحِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلا الرَّحُلُ الْوَاحِدُ ، فَبِأَيِّ غَنيمَة يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مررَات يُقَاسَمُ ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسِ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ، فَحَاءَهُمُ الصَّريخُ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَيُقْبِلُونَ ، فَيَبْغَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَليعَةً . قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إنِّي لأَغُوفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَاتِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأرْضِ يَوْمَئْذَ .

حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ ، فَيَحْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة ، مِنْ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقِ ، فَيَحْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدينَة ، مِنْ خَيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئَذ ، فَإِذَا تَصَافُوا قَالَت الرُّومُ : خَلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبُوا مِنَا لَقَاتِلُهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلَمُونَ : لَا وَاللّه لا مُحَلّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْذِينَ النّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، ويُقْتَلُ ثُلْتُهُمْ ، فَيَقْولُ الْمُسْلَمُونَ : لا وَاللّه لا مُحَلِّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَفْهُمْ ، فَيَقْولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، ويُقْتَلُ ثُلْتُهُمْ وَبَيْنَ أَلْتُهُمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، ويُقْتَلُ ثُلْتُهُمْ وَبَيْنَ أَلْكُ لا يُقْتِلُونَ أَبِدًا ، فَيَقْتَلُ ثُلْتُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، ويُقْتَلُ ثُلْتُهُمْ وَاللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، فَيَقْتَلُ ثُلْتُهُمْ وَلَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، فَيَقْتَلُ ثُلُكُمْ وَيَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِمْ أَبِدًا ، فَيَقْتُلُ ثُلُكُمْ فَي أَمْلِكُمْ ، فَي أَمْلِكُمْ ، فَي أَمْلِكُمْ ، فَي أَمْلِكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ وَنَا السَّغُونَ الشَّالْمُ حَرَجَ ، فَبَيْتَمَا هُمْ يُعدُونَ لَلْكَمْ ، فَي أَوْلُ اللّهُ بَيلُونَ السَّعُونَ الْمَلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تُوكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ هَذَهُ اللّهُ هَذَهُ اللّهُ هَذَهُ اللّهُ عَلَى مَلَا لَنَا . فَيَقُولُ أَمْرُهُمْ : تَعَالَ صَلّ لَنَا . فَيَقُولُ أَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللل

## باب ؛ فِي سُكْنَى الْمَدِيْنَةَ وَعِمَارَتِهَا قَبْلَ السَّاعَةِ

٥٢٤ - وعَنْه ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ أَوْ يَهَابَ . قَالَ سُهَيْلٍ : كَذَا وَكَذَا مِيلاً .

### باب : يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حثياً

٥٢٥ عَنْ حَابِر ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي خَلِيفَةٌ يَحْثِي الْمَالَ حَثْيًا ، لا يَعُدُّهُ عَدَدًا .

#### باب : في الآيات التي تَكُونُ قَبْلَ السَّاعَة

٥٢٦ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أُسِيد قَالَ : اطْلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُو ، وَقَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ فَقَالَ : مَا تَذَاكُرُونَ ؟ قَالُوا : نَذْكُو السَّاعَة. قَالَ : إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبُلَهَا عَشْرَ آیَات ، فَذَكُو : الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّابَةَ ، وَطُلُوعَ قَبْلَهَا عَشْرَ آیَات ، فَذَكُو : الدُّخَانَ ، وَالدَّجَّالَ ، وَالدَّبَةَ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبُهَا ، وَنُورُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﷺ ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَتَلاثَةَ خُسُوف: خَسْف بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْف بِالْمَعْرِب ، وَخَسْف بِجَزِيرَةِ وَتَلاثَةَ خُسُوف: خَسْف بِالْمَشْرِق ، وَخَسْف بِالْمَعْرِب ، وَخَسْف بِجَزِيرَةِ الْعَرَب ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ ، تَطُودُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَوهمْ .

٥٢٧ – عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، لا يَذْكُرُ النَّبِيَّ ﷺ ، و قَالَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَاشِرَةِ : نُزُولُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ﷺ . و قَالَ الآخَرُ : وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ .

وفي رواية : عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي غُرْفَةٍ، وَنَحْنُ تَحْتَهَا نَتَحَدَّثُ . وَسَاقَ الْحَديثَ بِمثْله .

٢٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَتًا: الدَّجَّالَ ، وَالدُّخَانَ ، وَدَائَلَةَ الأَرْضِ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَأَمْرَ الْعَامَةِ ، وَخُويْطَةَ أَحَدكُمْ .

٢٩ - عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ أَوْلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْوِبِهَا ، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضَحَى، وَأَيَّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْأَخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا .

## باب العَثِّ على المُبَادَرَةِ بِالأَعْمَالِ قَبْلَ تَظَاهُر الفتَن

٥٣٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ١٠ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَالَ : بَادِرُوا بِالأَعْمَال

فَتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا ، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنَ الدُّلْيَا .

### باب فَضْلِ العِبَادَةِ فِي الْهَرْجِ

٥٣١ - عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : الْعِبَادَةُ فِي الْهَوْجِ كَهِجْرَةِ إِلَيَّ .

### باب ذِكْرِ ابنِ صَيَّادٍ

صائد، فَنَرَلْنَا مَنْوِلاً ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُو ، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحَشْتُ مِنْهُ وَحَشْتُ مَنْ النَّاسُ ، وَبَقِيتُ أَنَا وَهُو ، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحَشْتُ شَدِيدةً ، مما يُقَالُ عَلَيْه ، وَجَاء بِمَتَاعِه فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي ، فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَلَطْلَقَ فَحَاء بِعُسٌ ، فَقَالُ : اشْرَبُ أَبَا سَعِيد . فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، فَالْطَلَقَ فَحَاء بِعُسٌ ، فَقَالُ : اشْرَبُ أَبَا سَعِيد . فَقُلْتُ : إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ ، وَاللَّبنُ حَارٌ . مَا بِي إِلا أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِه . فَقَالُ : أَبَا سَعِيد لَقَدْ وَاللَّبنُ حَارٌ . مَا بِي إِلا أَنِي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِه . فَقَالُ : أَبَا سَعِيد لَقَدْ مَمَّا يَقُولُ لِي النَّاسُ ، يَا أَبَا سَعِيد مَنْ خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟ سَعِيد مَنْ خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟ سَعِيد مَنْ خَفِي عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ؟ اللّه عَلَيْ : هُو كَافِرٌ . - وفي رواية : إِنَّهُ أَلَسْتُ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بَحَديث رَسُولُ اللّه ﷺ : هُو كَافِرٌ . - وفي رواية : إِنَّهُ مُحَمَّد - أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : هُو عَقِيم لا يُولَدُ لَهُ الله عَلَيْ : لا يَدْخُلُ وَقَدْ مَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَة ؟ أَولَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللّه ﷺ : هُو عَقِيم لا يُولَدُ لَهُ ، وَقَدْ مَحَحْتُ - وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَة وَلا مَكَةً ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : حَتَى كِذْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ . ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللّه وَأَلْ اللّه عَلَيْ وَلَدُ أَنْ أَوْدَرَهُ . ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللّه وَأَنَا أُرِيدُ مَكَةً ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : حَتَى كِذْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ . ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللّه وَأَنَا أَنْ أَوْدِهُ . ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللّه وَاللّهُ وَلَا أَنْ أَوْدُ مَكَةً ؟ أَنْ أَوْدُ مَكَةً ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : حَتَى كِذْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ . ثُمَّ قَالَ : أَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ الْمَدَيْةُ وَلَا مَا وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه عَلْمَ وَاللّهُ أَلْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

إِنِّي لأَغْرِفُهُ، وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ ، وَأَيْنَ هُوَ الآنَ . - وفي رواية : أَيَسُرُّكَ أَنَّكَ ذَاكَ الرَّ الرَّحُلُ ؟ فَقَالَ : لَوْ عُرضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ - قُلْتُ لَهُ : تَبًّا لَكَ سَائرَ الْيَوْم .

٣٣٥ عَنِ ابْنِ عُمْرَ قال : لَقيتُهُ مَرَّيْنِ . - يَعْنِي ابْنَ صَيَّاد - فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ : هَلْ تَحَدَّثُونَ آلَهُ هُو ؟ قَالَ : لا وَالله . قَالَ : قُلْتُ : كَذَبَّتنِي وَالله، لَقَدْ أُخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ آلَهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالاً وَوَلَدًا، فَكَذَلكَ هُو زَعَمُوا الْيُومَ . قَالَ : فَقَحَدَّثُنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ . قَالَ : فَلَقیتُهُ لَقْیةُ أُخْرَی وَقَدْ هُو زَعَمُوا الْیُومَ . قَالَ : فَقُلْتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَیْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ : فَلَمْتُهُ لَقْهُ أَخْرَى وَقَدْ فَلَتُ : مَتَى فَعَلَتْ عَیْنُكَ مَا أَرَى ؟ قَالَ : لا أَدْرِي . قَالَ : فَلَتْ كَذِي وَقَلْتُ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِه . قَالَ : لا تَدْرِي وَهِي فِي رَأْسِكَ ؟ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللّهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذه . قَالَ : فَنَخَرَ كَأَشَدُ نَحِيرٍ حِمَارٍ وَفِي رَوْلِية : فَانْتَقَخَ حَتَّى مَلأَ السَكْةَ - قَالَ : فَنَخَرَ كَأَشَدُ نَحِيرٍ حِمَارٍ صَعْنَ مُعَى حَتَّى سَمَعْتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمْ سَمعْتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَمْ السَعْمُ أَنْ وَاللّهِ مَا شَعَرْتُ . قَالَ : وَجَاءَ حَتَّى دَخِلَ عَلَى أَمُ اللهُ فَقَالَتْ : مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ ؟ - وفِي رَوْلِية : حَفْصَةً - فَحَدَّثُهَا ، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْه ؟ - وفِي رَوْلِية : حَفْصَة - فَحَدَّثُهَا ، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْه ؟ - وفي رَوْلِية : حَفْصَة - فَحَدَّثُهَا ، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْه ؟ - وفي رَوْلِية : رَحِمَكُ اللّهُ أَمَا عَلَمْتَ أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَا : وَجَاءَ حَتَّى دَخِلَ عَلَى أَنْ وَاللّه مَا شَعْمَتُهُ أَنْ رَسُولُ الله عَلَا : إِنَّ أَوْلَ مَا يَبْعُضُهُ .

٥٣٤ - عَنْ أَبِي سَعِيد ، أَنَّ ابْنَ صَيَّاد سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَة الْجَنَّة ، فَقَالَ : دَرْمَكَةً بَيْضَاءُ ، مِسْكٌ خَالِصٌ . وفي رواية : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَبْنِ صَائِد : مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: دَرْمَكَةً بَيْضَاءُ مِسْكٌ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : صَائِد : مَا تُرْبَةُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ: دَرْمَكَةً بَيْضَاءُ مِسْكٌ ، يَا أَبَا الْقَاسِمِ . قَالَ : صَدَقَّتَ .

#### باب ذِكْرِ الدَّجَّالِ

٥٣٥ عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدَّجَّالَ ذَاتَ عَدَاةٍ ، فَخَفُّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ ، خَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ

عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا ، فَقَالَ : مَا شَأْتُكُمْ ؟ قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً ، فَحَفَّضْتَ فيه وَرَفَّعْتَ ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ . فَقَالَ: غَيْرُ الدَّجَالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُؤْ حَجِيجُ نَفْسِهِ ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلم. إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِئَةٌ ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَن، فَمَنْ أَدْرَكَهُ منْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ. إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةٌ بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعرَاق، فَعَاثَ يَمينًا وَعَاثَ شَمَالًا، يَا عَبَادَ اللَّه فَاثْبُتُوا . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا لَبْثُهُ في الأَرْض؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا ، يَوْمٌ كَسَنَة ، وَيَوْمٌ كَشَهْر ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَة ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَذَلكَ الْيَوْمُ الَّذي كَسَنَة أَتَكُفينَا فيه صَلاةً يَوْم ؟ قَالَ: لا ، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّه وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْم فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُؤْمُنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ ، وَالأَرْضَ فَتُثْبِتُ ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيَرُدُّونَ عَلَيْه قَوْلُهُ ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَيَمُرُ بِالْخَرِبَة فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَك ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيْعَاسِيبِ النَّحْل ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِثًا شَبَابًا ، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجُهُهُ يَضْحَكُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ ، وَاضِعًا كَفَّيْه عَلَى أَجْنحَة مَلَكَيْن ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلا يَحِلُّ لِكَافِرِ يَجِنُّدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلا مَاتَ ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي

حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْركَهُ بِبَابِ لُدٌّ فَيَقْتُلُهُ ، ثُمَّ يَأْتِي عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَضَمَهُمُ اللَّهُ منه ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوههم ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ أُوْحَى اللَّهُ إِلَى عيسَى : إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ - وفي رواية : أَنْزَلْتُ - عَبَادًا لي لا يَدَان لأَحَد بِقْتَالِهِمْ ، فَحَرِّزْ عَبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَهُمْ مَنْ كُلِّ حَدَب يَنْسَلُونَ ، فَيَمُرُ ۚ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَة طَبَريَّةَ ، فَيَشْرَبُونَ مَا فيهَا ، وَيَمُرُ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ : لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءً ، – وفي رواية : حَتَّى يَنْتَهُوا إِلَى جَبَلِ الْخَمَرِ، وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ في الأَرْضَ ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ في السَّمَاء ! فَيَرْمُونَ بنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاء ، فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا ! - وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ النُّوْرِ لاَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارِ لاَحَدَكُمُ الْيَوْمَ ، فَيَرْغَبُ نَبيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّعَفَ فِي رَقَابِهِمْ ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْت نَفْس وَاحدَة ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ ، فَلا يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرِ إِلَّا مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنَهُمْ ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّه عيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّه ، فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاق الْبُخْتِ، فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لا يَكُنُّ منْهُ بَيْتُ مَدَر وَلا وَبَر ، فَيَغْسَلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ ، ثُمَّ يُقَالُ للأرْض : أَنْبتي ثَمَرَتَك وَرُدِّي بَرَكَتَك . فَيَوْمَتْذ تَأْكُلُ الْعَصَابَةُ مِنَ الرُّمَّائة وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا ، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ ، حَتَّى أَنَّ اللَّقْحَةَ منَ الإبل لَتَكْفي الْفَنَامَ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَةُ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكُفِي الْقَبِيلَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَاللَّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكُفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ رِيحًا طَيَّبَةً ،

فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلِّ مُسْلَمٍ ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُر، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ .

٥٣٦ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرُو وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَديثُ الَّذِي تُحَدِّثُ بِهِ تَقُولُ إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا ؟ فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّه ، أَوْ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللَّهُ ، أَوْ كَلْمَةً نَحْوَهُمَا ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْمًا أَبَدًا ، إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدَ قَلِيلِ أَمْرًا عَظِيمًا : يُحَرَّقُ الْبَيْتُ ، وَيَكُونُ وَيَكُونُ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي ، فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ، - لا أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا -فَيَبْغَثُ اللَّهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ، كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُود فَيَطْلُبُهُ ، فَيُهْلِكُهُ ، ثُمَّ يَمْكُتُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ ، لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْن عَدَاوَةٌ ، ثُمَّ يُرْسلُ اللَّهُ ريحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ فَلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌّ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّة مِنْ خَيْر أَوْ إِيمَانِ إِلا قَبَضَتْهُ ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبَد جَبَل لَدَخَلَتْهُ عَلَيْه حَتَّى تَقْبِضَهُ . قَالَ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : فَيَبْقَى شَوَارُ النَّاسِ في خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلامِ السِّبَاعِ ، لا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلا يُنْكُرُونَ مُنْكَرًا ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، فَيَقُولُ : أَلا تَسْتَجِيبُونَ ؟ فَيَقُولُونَ : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْأَوْثَانِ ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ ، حَسَنَّ عَيْشُهُمْ ، ثُمَّ يُنْفَخُ في الصُّور ، فَلا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إلا أَصْغَى لِيتًا ، وَرَفَعَ لِيتًا. قَالَ : وَأُوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إبله. قَالَ : فَيَصْغَقُ ، وَيَصْغَقُ النَّاسُ ، ثُمَّ يُوْسلُ اللَّهُ، أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ اللَّهُ مَطَرًا كَأَنَّهُ الطِّلُّ ، أَو الظِّلُّ - نُعْمَانُ الشَّاكُ -فَتَنْبُتُ مَنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ قَالَ : ثُمَّ يُقَالُ : أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ . فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ: مِنْ كُلِّ أَلْفِ تِسْعَ مِائَةَ وَتِسْعَةً وَتِسْعَيْنَ . قَالَ : فَذَاكَ يَوْمَ ﴿ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ وَذَلِكَ ﴿ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ .

٥٣٧ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُود أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ أَلْقًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالسَةُ .

٥٣٨ - عَنْ أُمِّ شَرِيكِ ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : لَيَفُرَّنَ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ عَالَيْ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ . قَالَتُ أُمُّ شَرِيكٍ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : هُمْ قَلِيلٌ .

٥٣٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ - وفي رواية : أَمَوُ - أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ .

#### بِابِ قَصَّة الْجَسَّاسَة

٥٤٠ عَنْ فَاطِمَة بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتِي سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، يُنَادِي: الصَّلاةَ جَامِعَةً ، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَلاتَهُ ، حَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَضْحَكُ ، الْقَوْمِ ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلاتَهُ ، حَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقَالُ : لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانِ مُصَلاهُ . ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ ؟ قَالُوا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَة وَلا لِرَهْبَة ، وَلَكِنْ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : إِنِّي وَاللَّهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَة وَلا لِرَهْبَة ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ لَوَغْبَة وَلا لِرَهْبَة ، وَلَكِنْ وَحُلاً نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ ، وَلَكِنْ وَحُدَّتَنِي حَدِينًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّتُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ ، حَدَّتَنِي آلَهُ وَحَدَّتَنِي حَدِينًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّتُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ ، حَدَّتَنِي آلَهُ وَحَدَّتَنِي آلَهُ وَحَدَّيْنِ وَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ رَكِبَ فِي سَفِينَة بِ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلاثِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ ، فَلَعِبَ بِهِمُ

الْمَوْجُ شَهْرًا في الْبَحْر ، ثُمَّ أَرْفَتُوا إِلَى جَزِيرَة في الْبَحْر حَتَّى مَغْرِب الشَّمْس ، فَجَلَسُوا في أَقْرُب السَّفينَة ، فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ ، فَلَقَيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لا يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقَالُوا : وَيْلَكَ مَا أَنْت ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ الْطَلَقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل في الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالأَشْوَاقِ . قَالَ بَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَائَةً. قَالَ : فَانْطَلَقْنَا سرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ ، فَإِذَا فيه أَعْظَمُ إِنْسَان رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا ، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقه مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْه إِلَى كَعْبَيْه بِالْحَديد . قُلْنَا : وَيْلَكَ مَا أَنْتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَثْتُمْ ؟ قَالُوا : نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ ، رَكَبْنَا فِي سَفينَة بَحْرِيَّة ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ ، فَلَعب بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا ، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتكَ هَذه ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبهَا ، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ ، فَلَقَيْتَنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ ، فَقُلْنَا : وَيْلَك مَا أَنْت ؟ فَقَالَتْ : أَنَا الْجَسَّاسَةُ . قُلْنَا : وَمَا الْجَسَّاسَةُ ؟ قَالَت : اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَركُمْ بِالأَشْوَاقِ ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سَرَاعًا ، وَفَرْعْنَا مَنْهَا ، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَالَةً . فَقَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ لَخْلِ بَيْسَانَ . قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَحْلَهَا هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّهُ يُوشك أَنْ لا تُشْمِرَ. قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَة الطَّبَريَّة . قُلْنَا : عَنْ أَيِّ شَأَنْهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ : هَلْ فِيهَا مَاءٌ ؟ قَالُوا: هِيَ كَغِيرَةُ الْمَاءِ . قَالَ : أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ . قَالَ : أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ . قَالُوا : عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبُرُ ؟ قَالَ : هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ ؟ قُلْنَا لَهُ : نَعَمْ ،

هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاء ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ منْ مَائهَا . قَالَ : أَخْبِرُوني عَنْ لَبيّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ ؟ قَالُوا : قَدْ خَرَجَ منْ مَكَّةَ وَلَزَلَ يَثْرِبَ . قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ. قَالَ : كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَليه منَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ . قَالَ لَهُمْ : قَدْ كَانَ ذَلكَ ؟ قُلْنَا : نَعَمْ . قَالَ : أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي : إِنِّي أَنَا الْمَسيحُ ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ فَأَخْرُجَ ، فَأَسِيرَ فِي الأَرْضَ ، فَلا أَدَعَ قَرْيَةً إِلا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَان عَلَىّ كَلْتَاهُمَا ، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحدَةً أَوْ وَاحدًا مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَني مَلَكٌ بيَده السَّيْفُ صَلْتًا، يَصُدُّني عَنْهَا ، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْب مِنْهَا مَلاَثكَةً يَحْرُ سُونَهَا . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ - وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرِ - : هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِهِ طَيْبَةُ ، هَذِه طَيْبَةُ - يَعْنِي الْمَدينَةَ - أَلا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلُكَ ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ . فَإِنَّهُ أَعْجَبَني حَدِيثُ تَمِيمٍ ، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدُّثُكُمْ عَنْهُ ، وَعَن الْمَدينَةُ وَمَكَّةً، أَلا إِنَّهُ فِي بَحْرَ الشَّأْمِ أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ ، لا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ . وَأُوْمَأُ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ . قَالَتْ : فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

### بابالفِتْنَةِ بالنَّسَاءِ

٥٤١ – عَنْ أَبِي سَعِيد ﴿ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ الدُّلْيَا حُلُوةٌ خَضِرَةٌ، وَإِنَّ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

# كتَابُ الزُّهْد والرَّقَائق

## باب: ما كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عِلَيْهِ مِنَ الْعَيْشِ

٥٤٢ - عَنِ النُّعْمَانِ قَالَ : ذَكَرَ عُمَرُ ﴿ مَا أَصَابَ النَّاسُ مِنَ الدُّنْيَا فَقَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَحِدُ دَقَلاً يَمْلاً بِهِ بَطْنَهُ مِ

## باب : فَضْلِ الفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ

٣٤٥ - عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بِأَرْبَعِينَ خَرِيفًا.

## بِابِ ذُمِّ التَّنَافُسِ فِي الدُّنْيَـا

٤٤٥ - وَعَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا فُتحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرُّومُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ ؟ قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ : نَقُولُ كَمَا أَمْرَنَا اللّهُ .
قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ تَتَنَافَسُونَ ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ الْمُهَاجِرِينَ ، فَتَجْعَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ .

## باب هَوَانِ الدُّنْيَا علَى اللهِ

٥٤٥ - عَنْ حَابِر عَلَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ ، فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكَّ مَيِّتَ ، فَتَتَاوَلَهُ ، فَأَخَذَ بَأَذُنه ثُمَّ قَالَ: الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ ، فَمَرَّ بِحَدْي أَسَكَّ مَيِّتَ ، فَتَتَاوَلَهُ ، فَأَخَذَ بَأَذُنه ثُمَّ قَالَ: أَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ أَيْكُمْ يُحِبُ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْء وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ : وَاللّه لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فَيِه لأَنَّهُ أَسَكُ ، قَالَ : وَاللّه لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فَيِه لأَنَّهُ أَسَكُ ،

... فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ : فَوَاللَّه لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّه منْ هَذَا عَلَيْكُمْ .

## باب: الدُّنْيَا سَجْنُ الْمُؤْمِن

٥٤٦ – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : اللَّذُنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافر .

## باب مَا بَقى منَ الدُّنْيَا

٥٤٧ عَنْ خَالد بْنِ عُمَيْرِ الْعَدَوِيِّ قَالَ : حَطَبْنَا عُنْبَةُ بْنُ عَزْوَانَ ، فَحَمدَ اللَّه وَأَثْنَى عَلَيْه ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ آذَنَتْ بِصَرْم، وَوَلَّت حَدًّاءَ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلا صُبَابَةٌ كَصُبَابَة الإِنَاءِ يَتَصَابُهَا صَاحِبُها ، وَإِنَّكُمْ مُنْتَقَلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لا زَوَالَ لَهَا ، فَانْتَقلُوا بَحَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ مُنْتَقلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارِ لا زَوَالَ لَهَا ، فَانْتَقلُوا بَحَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ ، فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَة جَهَنَّمَ ، فَيَهْوِي فِيها سَبْعِينَ عَامًا لا يُدْرِكُ ذَكرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفَة جَهَنَّمَ ؟ وَلَقَدْ ذُكرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ فَكُو مُنَّا أَنْ أَنْ الْحَجَرَ يُلْقِعَ مَعْ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، مَصَارِيع الْجَنَّة مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتَيَنَّ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، مَصَارِيع الْجَنَّة مَسِيرَةُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَيَأْتِينَ عَلَيْهَا يَوْمٌ وَهُو كَظِيظٌ مِنَ الزِّحَامِ ، وَلَقَدْ رَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَة مَعَ رَسُولِ اللَّه عَلَيْهَا يَوْمٌ مِنَّا أَحَدٌ إِلا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى وَلَيْنَ سَعْد بْنِ مَالِك ، فَاتَزَرُ سَعْدٌ بنِصْفَهَا ، فَمَا أَصْبَحَ الْيُومُ مِنَّا أَحَدٌ إِلا أَصْبَحُ أَمِولُ اللّه مَنْ الْمُعْتَ إِلَا أَصْبَحُ أَلْيُومُ مِنَّا أَحَدٌ إِلا أَصْبَحُ أَمِلُونَ فَي نَفْسِي عَظِيمًا ، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوقً قَطُ إِلا تَنَاسَحَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَقِيبَهَا مُلْكًا ، فَسَتَخْبُونَ وَيُحَرِّبُونَ الْأَمْرَاءَ بَعْدَالًا هُ مَنْ تَكُنْ نُلُوقً قَطُ إِلا تَنَاسَحَتْ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَاقِيبَهَا مُلْكًا ،

باب اجْتِمَاع الزُّهْد مَع الْغنَى

١٥٥٥ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ :
إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ .

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْفُرُورِ ﴾

٩٥ - عَنِ الْمُسْتَوْرِد قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَاللَّهِ مَا الدُّثْيَا فِي الآخِرَةِ إلا مثلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ هَذِهِ - وَأَشَارَ يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ - فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُوْ بِمَ تَوْجِعُ .

## بِابِ مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرِ اللَّهِ

٥٥٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﷺ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرْكَهُ .

## باب: المؤمنِ أَمْرُه كلُّه خَيْرٌ

١٥٥٠ عَنْ صُهَيْبِ عَلَيْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : عَجَبًا لأَمْوِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ ﷺ : عَجَبًا لأَمْوِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ إِلاَ لَلْمُؤْمِنِ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ . فَكَانَ خَيْرًا لَهُ .

## باب قِصَّة أَصْحَابِ الْأَخْدُوْد

٥٥٢ وَعَنْهُ ﴿ اللَّهِ ﷺ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لَلْمَلْك: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيْ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ غُلامًا أَعَلِّمُهُ السِّحْرَ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلامَهُ فَأَعْجَبَهُ ، فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ رَاهِبٌ ، وَقَعَدَ إِلَيْهِ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ ، وَالْمَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ خَبَسَنِي أَهْلِي ، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ:

حَبَسَني السَّاحرُ ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّة عَظيمَة قَدْ حَبَسَت النَّاسَ ، فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضيَ النَّاسُ . فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ ، فَأَتَى الرَّاهبَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ : أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مَنِّي ، قَدْ بَلَغَ منْ أَمْرِكَ مَا أَرَى ، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِن ابْتُليتَ فَلا تَدُلُّ عَلَيَّ . وَكَانَ ٱلْغُلامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ، وَيُدَاوِي النَّاسَ منْ سَاتُر الأَدْوَاء ، فَسَمعَ جَليسٌ للْمَلك كَانَ قَدْ عَمي ، فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَة ، فَقَالَ : مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي ، فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفِي أَحَدًا ، إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ . فَآمَنَ بِاللَّهِ ، فَشَفَاهُ اللَّهُ ، فَأَتَى الْمَلكَ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ كُمَا كَانَ يَجْلِسُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ : رَبِّي. قَالَ : وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ . فَأَخَذَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يُعَذُّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلام ، فَجِيءَ بِالْغُلام ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْوِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ! فَقَالَ : إِنِّي لا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ . فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهب ، فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ . فَأَبَى ، فَدَعَا بِالْمِنْشَارِ ، فَوَضَعَ الْمُنْشَارَ في مَفْرِق رَأْسه ، فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شقًّاهُ ، ثُمَّ جيءَ بجَليس الْمَلك ، فَقِيلَ لَهُ : ارْجعْ عَنْ دينك َ . فَأَبَى ، فَوَضَعَ الْمَنْشَارَ في مَفْرق رَأْسِهِ ، فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ، ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلام فَقِيلَ لَهُ : ارْجعْ عَنْ دِينكَ . فَأَبَى ، فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَر منْ أَصْحَابِه ، فَقَالَ : اذْهَبُوا بِه إِلَى جَبَل كَذَا وَكَذَا ، فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرُوتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإِلا

فَاطْرَحُوهُ، فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفنيهم بمَا شنتَ، فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلك ، فَقَالَ لَهُ الْمَلك : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانِيهِمُ اللَّهُ . فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : اذْهَبُوا به فَاحْملُوهُ في قُرْقُور فَتَوَسَّطُوا به الْبَحْرَ، فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دينه وَإلا فَاقْذَفُوهُ . فَذَهَبُوا بِه فَقَالَ : اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ . فَالْكَفَأَتْ بِهِيمُ السَّفِينَةُ ، فَغَرِقُوا ، وَجَاءَ يَمْشي إِلَى الْمَلك ، فَقَالَ لَهُ الْمَلكُ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانِيهِمُ اللَّهُ . فَقَالَ للْمَلك : إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ به . قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ قَالَ : تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدِ وَاحِد ، وَتَصْلُبُنِي عَلَى جَذْع ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا منْ كَنَائِتي ، ثُمَّ ضَع السَّهْمَ في كَبد الْقَوْسِ، ثُمَّ قُلْ: بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلامِ ، ثُمَّ ارْمِنِي ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلكَ قَتَلْتَنِي . فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدِ وَاحِدِ ، وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَائِتِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ المِسَّهُمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ ، ثُمَّ قَالَ : باسْم اللَّه رَبِّ الْغُلامِ . ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَعَ السَّهُمُ فِي صُدْغِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ ، فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلامِ ، آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلام ، آمَنًا بِرَبِّ الْغُلامِ . فَأَتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ : أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذُرُ ، قَدْ وَاللَّه نْزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النَّاسُ ! فَأَمَرَ بِالْأَخْدُود فِي أَفْوَاه السُّكَك فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا ، أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ . فَفَعَلُوا ، حَتَّى جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبَيٌّ لَهَا ، فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهَا الْغُلامُ : يَا أُمَّهِ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ .

## كتَابُ فَضَائل الْقُرْآن

## باب فَضْلِ سُورَةِ الفَاتِحَة

٣٥٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : بَيْنَمَا جَبْرِيلُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ سَمِعَ نَقْيَضًا مِنْ فَوْقِهِ ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاء فُتِحَ الْيَوْمَ ، لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلا الْيَوْمَ ، فَنزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ ، فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الأَرْضِ ، لَمْ يُفْتَحْ قَطَّ إِلا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: يَنزِلْ قَطَّ إِلا الْيَوْمَ. فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا، لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِيٍّ قَبْلَكَ: فَاتَحَةُ الْكَتَابِ ، وَخَوَاتِيمُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، لَنْ تَقْرَأَ بَحَرْف مِنْهُمَا إلا أَعْطِيتَهُ .

## باب فَضْلِ سُورَتِي الْبَقَرَةِ وآلِ عِمْرَان

١٥٥٤ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيّ قَالَ : سَمَعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ : اقْرَوُوا الْزَّهْرَاوَيْنِ : اقْرَوُوا الْقُرْآنَ ، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ شَفِيعًا لأَصْحَابِهِ ، اقْرَوُوا الزَّهْرَاوَيْنِ : الْبَقَرَةَ وَسُورَةَ آلَ عَمْرَانَ ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانَ يَوْمَ الْقَيَامَةَ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانَ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانَ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَ ، تُحَاجًانَ عَنْ كَأَنَّهُمَا غَيَايَتَانَ ، أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانَ مَنْ طَيْرٍ صَوَافَ ، تُحَاجًانَ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ، اقْرَوُوا سُورَةَ الْبَقَرَة ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً ، وتَوْكَهَا حَسْرَةً ، وَلا تَصْحَابِهِمَا ، الْفَرَوُوا سُورَةَ الْبَقَرَة ، فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةً ، وتَوْكَهَا حَسْرَةً ، وَلا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَة وَآلُ عَمْرَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَة وَآلُ عَمْرَانَ .

## باب فَضِلِ آيَةِ الكُرسِيِّ

٥٥٥ - عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : يَا أَبَا الْمُنْدُرِ أَتَدْرِي أَلَا مُنْ أَيُ بُنِ كَعْبِ قَالَ : قَالَ : قَلْتُ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ : أَيُ آيَةً مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ آَتَدْرِي أَيُّ آيَةً مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا الْمُنْذِرِ آَتَدْرِي أَيُّ آيَةً مِنْ كَتَابِ اللَّهِ مَعَكَ أَعْظَمُ ؟ قَالَ : قُلْتُ :

﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ . قَالَ : فَضَرَبَ فِي صَدْرِي وَقَالَ : وَاللَّه ! لِيَهْنِكَ الْعَلْمُ أَبَا الْمُنْذَر .

## باب فَضْلِ سُورَةِ الكَهْف

٥٥٦ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفظَ عَشْرَ آيَات مِنْ أَوِّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عَصْمَ مِنَ الدَّجَّالِ . وفي رواية : مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ . أُوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ . وفي رواية : مِنْ آخِرِ الْكَهْفِ .

## باب فَصْلِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

٥٥٧ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِر ﴿ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : أَلَمْ تَوَ آيَات أَنْزِلَتِ اللَّيْلَةَ لَمْ يُو مِثْلُهُنَّ قَطُّ : ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾، و ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ .

## بـاب فَصْلِ تَعَلُّمِ القُرآنِ

٥٥٨ - وَعَنْهُ هَا قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللّه ﷺ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّة فَقَالَ : أَيْكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُو كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ ، فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُومَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّه نُحَبُّ ذَلِكَ. كَوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللّه نُحَبُّ ذَلِكَ. قَالَ: أَفَلا يَغْدُو أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَيَعْلَمُ أَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كَتَابِ اللّه عَزَّ قَالَ: وَجَلّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلاثٍ ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَجَلّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلاثٍ ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَلاثٍ ، وَأَرْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنْ الإبلِ .

## باب زِفْعَةِ صَاحِبِ الْقُرْآنِ

٥٥٩ عَنْ عُمَرَ ﷺ قال : قَالَ رسول الله ﷺ : إِنَّ اللَّهَ يَوْفَعُ بِهَذَا الْكَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ .

## باب بَيَان أن القُرآنَ عَلى سَبْعةِ أحرفِ

٥٦٠ عَنْ أَبَيِّ بْن كَعْب قَالَ : كُنْتُ في الْمَسْجد ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي ، فَقَرَأً قَرَاءَةً أَنْكُرْتُهَا عَلَيْه ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قَرَاءَةً سِوَى قَرَاءَة صَاحِبه ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلاةَ دَخَلْنَا جَميعًا عَلَى رَسُولِ اللَّه ﷺ ، فَقُلْتُ: إنَّ هَذَا قَرَأً قِرَاءَةً أَنْكُر تُهَا عَلَيْه ، وَذَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سوَى قرَاءَة صَاحِبه ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّه عِلَيْ فَقَرَآ ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ عِلَيْ شَأْنَهُمَا ، فَسَقَطَ في نَفْسي مَنَ التَّكْذِيبِ، وَلا إِذْ كُنْتُ في الْحَاهليَّة ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّه ﷺ مَا قَدْ غَشيَني ضَرَبَ في صَدْري فَفضْتُ عَرَقًا، وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللَّه عَزَّ وَحَلَّ فَرَقًا، فَقَالَ لي : يَا أَبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَن اقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوَّنْ عَلَى أُمَّتي ، فَرَدَّ إِلَيَّ النَّانيَةَ : اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْن ، فَرَدَدْتُ إِلَيْه أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي ، فَرَدَّ إِلَيَّ النَّالِنَةَ: اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَة أَحْرُف ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّة رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنيهَا ، فَقُلْتُ : اللَّهُمَّ اغْفُو ۚ لأَمَّتِي ، اللَّهُمَّ اغْفُو ۚ لأُمَّتِي ، وَأَخَّرْتُ النَّالَئَةَ لَيَوْمَ يَوْغَبُ ۚ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ . وفي رواية: أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلامِ فَقَالِ . قَالَ : فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامِ فَقَالَ : إِنّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْف . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلكَ . ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَةَ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ ، وَإِنّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلكَ . ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالئَةَ، فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتك الْقُرْآنَ عَلَى ثَلاَئَةِ أَحْرُفِ . فَقَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفَرَتَهُ ، وَإِنَّ أُمَّتِي لا تُطيقُ ذَلكَ . ثُمَّ حَاءَهُ الرَّابِعَةَ فَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُف ، فَأَيُّمَا حَرْف قَرَؤُوا عَلَيْه فَقَدْ أَصَابُوا .

## باب القِراءَةِ عَلَى الجنِّ

٥٦١ عَنِ ابْنِ مَسْعُود ﴿ قَالَ قَالَ : كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ذَاتَ لَيْلَة ، فَقَدْنَاهُ ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةُ وَالشّعَابِ، فَقُلْنَا: اسْتُطِيرَ أَوِ اغْتِيلَ! فَبَتْنَا بِشُرّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَحِدْكَ ، فَبِيْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَقَالَ: أَتَانِي اللّه فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَحِدْكَ ، فَبِيْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَقَالَ: أَتَانِي اللّه فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَحِدُكَ ، فَبِيْنَا بِشَرِّ لَيْلَة بَاتَ بَهَا قَوْمٌ ، فَقَالَ: أَتَانِي اللّه فَقَدْنَاكَ فَطَهُ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُوآنَ . فَانْطَلَقَ بِنَا ، فَأَرَانَا اللّهُ مَا يَكُونُ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَعْرَةً عَلَفَ لَدُوابًكُمْ . وَيَ رَوايَةً خَلَقَ لَدَوَابًكُمْ . فَلَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ . وفي رواية : قَالَ الشّعْبِيُّ : فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ . وفي رواية : قَالَ الشّعْبِيُّ : فَلا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا ، فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ . وفي رواية : قَالَ الشّعْبِيُّ : وَكَانُوا مِنْ حِنَّ الْجَزِيرَةِ .

٥٦٢ - وَعَنْهُ عَلَهُ قَالَ : آذَنَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِالْحِنِّ لَيْلَةَ اسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ شَحَرَةٌ.

# كِتَابُ التَّفْسِير

سورة البقرة

# باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾

٥٦٣ - عن أَبِي الْعَلاءِ بْنِ الشَّحَيْرِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْسَخُ حَدِيثُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا .

#### سورة الأعراف

## باب قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَكُلِّ مَسْجِدٍ ﴾

٥٦٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ
فَتَقُولُ: مَنْ يُعِيرُنِي تِطْوَافًا ؟ تَجْعَلُهُ عَلَى فَرْجَهَا وَتَقُولُ :

الْيَوْمَ يَيْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ فَلا أُحِلُّهُ فَلا أُحِلُّهُ

فَنَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ﴿ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ .

## باب قوله تعالى : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

٥٦٥ - عَنْ أَبِي سَعِيد وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ : يُنَادِي مُنَاد : إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا ، فَلا تَسْقَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا ، فَلا تَمْوتُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَثْبُوا فَلا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَثْعَمُوا، فَلا تَهْرَمُوا أَبَدًا ، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَثْعَمُوا، فَلا تَبْأَسُوا أَبَدًا ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلً : ﴿ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أَورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ .

#### سورة يونس

## باب قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾

٥٦٦ - عَنْ صُهَيْبِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ الْجَنَّةَ وَلُونَ : أَلَمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُوِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا

أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ . وفي رواية : ثُمَّ تَلا هَذهِ الآيةَ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ .

#### سورة النور

## باب : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُم ﴾ الآية

٧٦٥ - عَنْ أَنْسِ اللّهِ عَلَيْ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يُتَّهَمُ بِأُمِّ وَلَدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

## باب في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾

٥٦٨ - عَنْ حَابِر ﴿ ، أَنَّ حَارِيَةٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِيُّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا مُسَيْكَةُ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ مُسَيْكَةُ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةُ، فَكَانَ يُكْرِهُهُا عَلَى الزِّنَى، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﴾ فَأُنْزَلَ اللَّهُ ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ﴾ ، إلَى قَوْلُهِ : ﴿ فَغُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

#### سورة الفتح

## باب قَوْلِ اللهِ تعالى : ﴿ وَهُوا الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ ﴾ الآية

٥٦٩ عَنْ أَنْسِ ﷺ ، أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكُةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، وَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ ، فَأَخْذَهُمْ سِلْمًا فَاسْتَحْيَاهُمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَحَلَّ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْهُمْ بِيَطْنِ مَكَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ .

#### سورة الرحمن

## باب قوله تعالى: ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ كَالفَخَّارِ وَخُلِقَ الجَانَ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾

٠٧٠ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ : خُلِقَتِ الْمَلائِكَةُ مِنْ نُورٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ . نُورٍ ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ .

#### سورة الحديد

## بِابِ فِي قَوْلِهُ تَعَالَى : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ ﴾

٥٧٠ عن ابْنِ مَسْعُود ﷺ قَالَ : مَا كَانَ بَيْنَ إِسْلامِنَا وَبَيْنَ أَنْ عَاتَبْنَا اللّهِ عَاتَبْنَا اللّهُ بِهَذِهِ الآيَةِ : ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللّهِ ﴾ إلا أرْبَعُ سِنِينَ :

#### سورة الحشر

# باب قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَاللَّذِينَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خَوَانِنَا ... ﴾ الآية

٥٧٢ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : قَالَتْ لِي عَاثِشَةُ : يَا ابْنَ أُخْتِي أُمِرُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَسَبُّوهُمْ .

#### سورة التكاثر

٣٧٥ عَنْ عَبد الله بن الشّعَيرِ قَالَ: أَتَيْتُ النّبِيَّ عَلَيْ وَهُو يَقْرَأُ: ﴿ أَنْهَاكُمُ التّكَاثُورُ ﴾ قَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي مَالِي . قَالَ : وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَانِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَقْتَ ابْنَ آدَمَ مِنْ مَانِكَ إِلا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَقْتَ فَأَمْضَيْتَ . وفي حديث أبي هُرَيْرَةً : وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ .
لِلنَّاسِ .

#### سورة النصر

٥٧٤ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْلَمُ ، آخِرَ سُورَةَ نَزُلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ نَزَلَتْ جَمِيعًا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ﴿ إِذَا جَاءً نَصْوُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴾. قَالَ : صَدَقْتَ .

انتهى الجزء الثاني من مفردات مسلم وبنهايته يكون الجمع بين الصحيحين قد تم فالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين تأليف: يحيى بن عبد العزيز بن عبد الله اليحيى

# المع بين المشرين

ر مفردات مسلم ر

(1)